# جمال الفيطائي رسالة في الصبابة والوجد

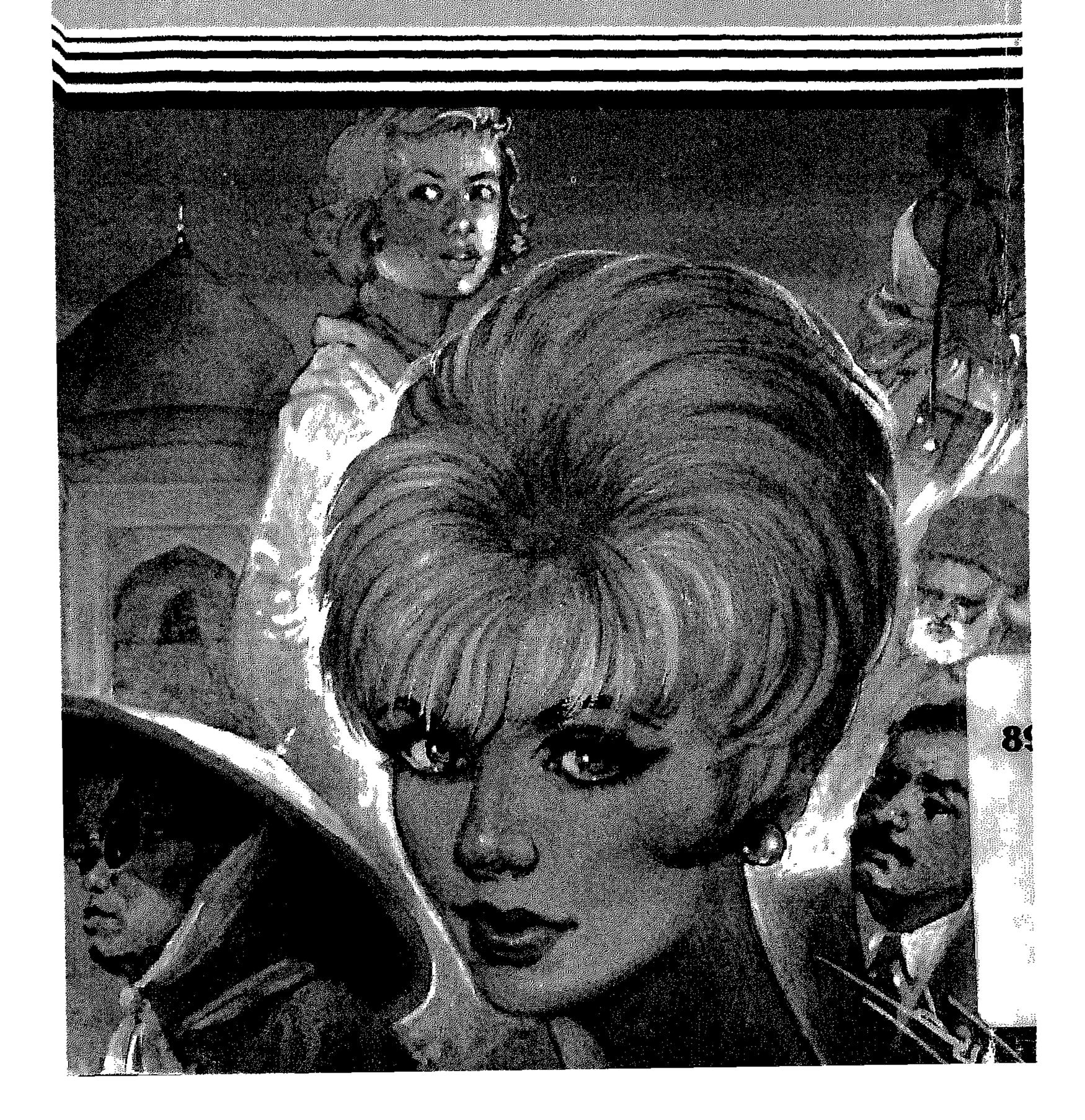

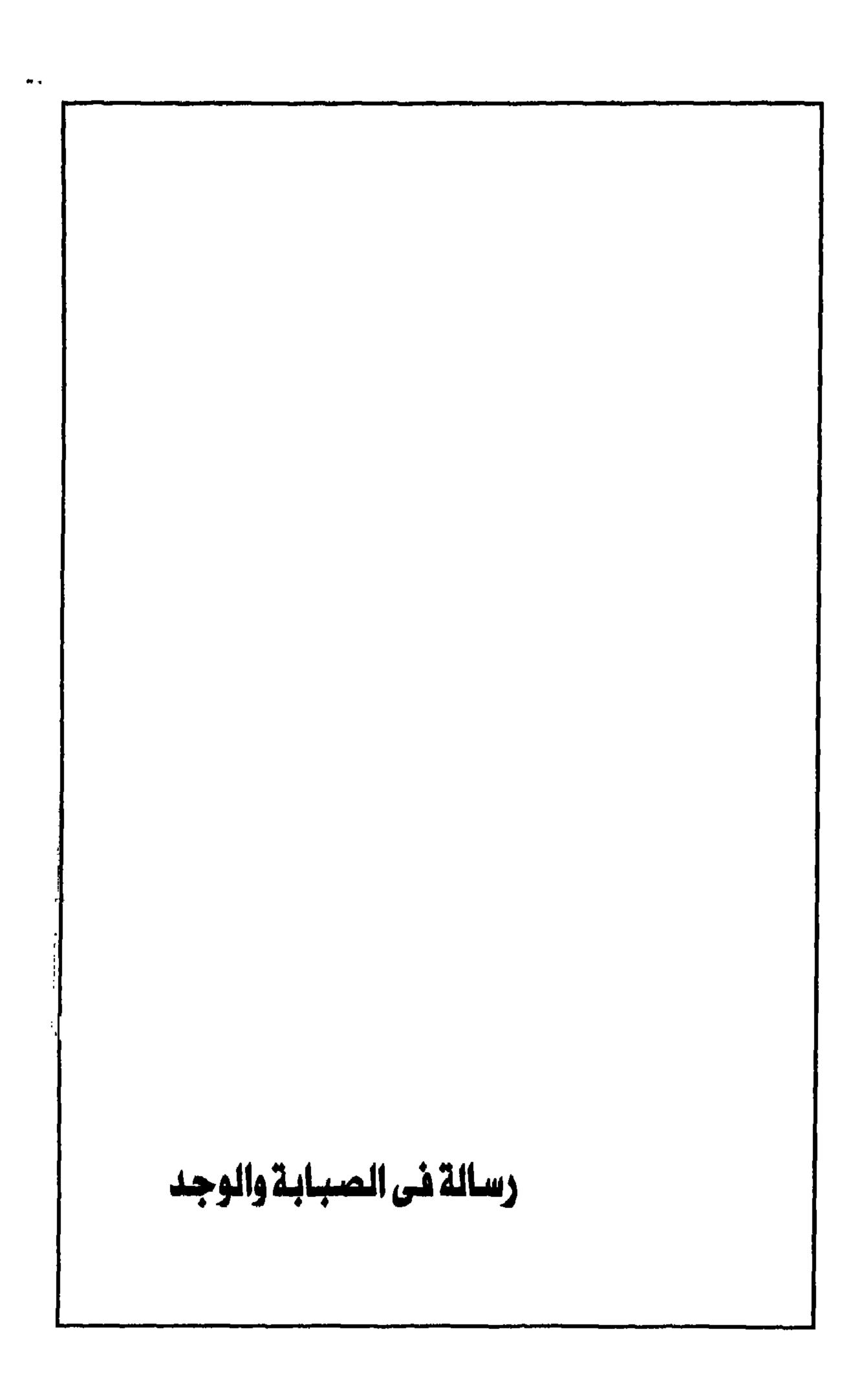

# رسالة في الصبابة والوجد

جسمسال الغسيطساني



# مهرجان القراءة للجميع ٥٩ مكتبة الأسرة

# برعاية السيدة سوزاق مبارك

(روائع الأدب العربي) (الأعمال الابداعية)

الجهات المشاركة: جمعية الرعاية المتكاملة وزارة الثقافة وزارة الإعلام وزارة التعليم وزارة التعليم وزارة الحكم المحلى المجلس الإعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: هيئة الكتاب

لوحة الغلاف للفنان جمال قطب الانجاز الطباعي والفني محمود الهندي

المشرف العام د. سمير سرحان

#### أما يعد،

اعلم يا أخى الحميم، أيدك البارئ الكريم بمدد من عنده، أننى ما أقدمت على البوح لك أنت إلا بعد انقضاء مدى، وما شرعت إلا بعد تعاقب أحوال شتى صعب على كتمانها، اقترن فيها قربى ببعدى، واتصالى بانفصالى، وخلف أمرى بتوفيقه، وتبادلت جهاتى المواقع، حتى قوى على الشك أن ما جرى، جاصة مع تزايد الحضور بغير كينونة ملموسة، وتكرار الظهور بغير معاينة محسوسة، بعد انزواء جل العلاقة فى مجرد عبق خفى مستور بالحجب، فلو أفضيت بما عندى بعد اكتمال الأوية، واستقرار العودة، لو لمحت إلى ما توالى على، ما صدقنى الأقربون، حتى وقع عندى شتات بين إقبالى على من أصل أسبابى بهم، لأبوح وأسفر، وتوقى إلى النأى والصمت وطى صحفى، هذا ما غلب على، خاصة مع بعد والصمت وطى صحفى، هذا ما غلب على، خاصة مع بعد رسائلى. وزوال معالم الصورة الوحيدة عندى، ووهن دقات رسائلى. وزوال معالم الصورة الوحيدة عندى، ووهن دقات

الساعة الخزفية التى أودعتها بين يدى. والأصعب الأدهى، انتفاء الإمكانية، أحيانا تهدئنى الرؤى، غير أنها تتبدد، فلا يتبقى إلا قفر المفارة، وغول الطريق، فأنثنى ململما فؤادى طاويا دخائلى، خشية أن يتبدد ما تبقى، وعندما بقيت مدة مهدهدا، منهكا، مدمدما بالوجد، متخففا من شغاف الوهم، لقيت الحمل ثقيلا وإن لم ير، والطوق محكما وإن لم يلتف، لذا قدمت على التدوين إليك مع أنك قصى، بعيد عنى؛ لكن يشفع لى عمر انقضى قرب بيننا، جعلك كأنى، حتى لو عسرت المودة، وانفرط العقد، وتباعد الشمل، وندرت اللقيا، بقيت أنت كالجهة التى لا تدرك بالحواس وإنما يتوجه المرء إليها، هكذا وليت بهمى صوبك، لعلى باسترجاع ما تبدد، وروايتى لما يخيل إلى بهمى صوبك، لعلى باسترجاع ما تبدد، وروايتى لما يخيل إلى فاحتمانى يا أخى وإن أطلت، ولا تذرنى إن أثقلت، ولا تنصرف فاحتمانى يا أخى وإن أطلت، ولا تذرنى إن أثقلت، ولا تنصرف أن فصلت، وبحق العشرة القديمة، تلمس لى العذر فى شدة تهيامى،

#### ديباجة الظمور

... اعلم يا أخى أولا سبب مجيئى إلى ديارها، وبزولى بلادها، أقول - أدناك الله من مبتغاك، وحقق لك مطلوبك - إننى ما جئت إلا لفترة محدودة بأيام المؤتمر، إذ دعانى القوم للمشاركة والمداولة والمناظرة فى أفضل السبل للحفاظ على المبانى العتيقة، وترميم ما تصدع منها، وما يتهدده البلى، وهذا لب انشغالى منذ ربع قرن وعدة من سنوات أخر، ولى فى هذا المضمار قول وصولة وتجربة، ألقيت بحثى، أبديت وجادلت نفرا قدموا من بلاد شتى، جئت برفقة واحد ممن علمونى العمار، وأضاءوا لى أسرار البناء، أحالوه إلى التقاعد فى موطننا، غير أنه لم يركن، ولم ينه الخطة، تراه فكأنه سيبدأ تحصيل المعرفة لأول مرة مبديا حمية وحماسا أوليا ولطف

تدبير، إذن، جئت موطنها ضعيفاً، غريباً، محدود الإقامة، مدتى مبينة، مثبتة على وثائق سفرى، أما توقيت إقلاعى إلى منازل أهلى فمقدر سلفا، أنى منقلب حيثما جئت، هذا إدراك مدبب في وعيى، وبرغم وقوفى على موقوتية زمنى بالقرب منها، إلا أننى عند ظهورها انسقت غير عابئ، كاشطاً الصدأ عن مغاليق طال إقفالها.

ستسال، متى بدأت الرؤية؟ متى تحقق نظرى منها تمكن؟ والله يا أخى ما من إجابة دقيقة، ما من تحديد، لو قلت لك إنها قديمة عندى، سارية داخلى منذ قدر لا أعرف تعيينه، فلا تكذبنى، وإن أمرها بدأ معى قبل مجى، موطنها هذا فلا تنح كلماتى، وإن قلت إننى ما قطعت زمنى المنقضى إلا ماضيا تجاهها، وعند لحظة معينة تلاقينا فتفجر الشرر، وانتثرت الشهب، وامتزج المبتدأ بالخبر، فلا تتكئ على. وإن قلت لك إن هذا الكون بمجمله مكان لأراها فيه فلا ترمنى بالشطط!.

المقطوع به فى عالم المكنات أنها لم تفارق موطنها هذا الذى أجيئه أول مرة، أين هذا الماضى المولى كله؟ لا أدرى، يقينى أيضا أن عينى وقعتا عليها فى الفندق الكبير، حيث نزلنا واجتمعنا، لابد أنها راحت وجاءت. تمهلت أو مرقت ، غير أننى بقيت غافلا، فلم تكتمل كينونتى بعد، ريما لأن الجمع كثير، والذهن مشغول بأمور شتى، لكننى أنثنى وأقول، إن هذا غير دقيق، فكددى لم يكف، ولم يخفت أبدا. اعلم يا أخى أن

الظهورالذي أعنيه، له حين مقدر، جربت هذا وعرفته، حدث منذ عشرين سنة مضت أثناء تدربي بمركز علمي، أن اعتدت المرور بشابة تقعد إلى مكتبها، أبادلها التحية وأمضى، إلى أن لاحت لى بعد طول استتار، بدت فجأة، توهج لحظها وألق عينيها، وشوارد مفلتة من داخلها الضيء، فانتبهت، وبدأت سعيى، متعجبا، كيف غفلت عنها؟ كيف؟ وفي ظرف آخر، جاءتني بنية هيفاء، رحبة، ولحظة دخولها الحجرة نفذت مباشرة صوبي، وصار بيني وبينها شأن، ثم انقضى الوقت، فلا تبدأ صلة إلا ونهايتها في مفتتحها، وهذا أمر له تفصيل، لعلى مورده فيما بعد. اعلم أنه ما من بداية تشبه الأخرى، منها ما يحاكي ظهور الطل، ومنها ما يشبه تدفق السيل المباغت. أما هذه البنية فلاحت لى شيئا فشيئا، قبل ظهورها في هذا الصباح المبكر.

صعب على التحديد، مع أن يقينا يداخلنى الآن وقد انحلت المدة وغابت الحضرة، أننى لم أكف عن مشاهدتها طوال وقتى، أجوس خلال ذاكرتى متلمسا خيالات واقع أمسكته بين يدى ثم انطوى، ولى، وخلف عندى البين والوجد، بعد انتهاء المؤتمر، سافرنا فى طائرة معا مع بدء الرحلة إلى أسيا الوسطى حيث قصدنا معاينة ما شيده الأقدمون، ضمنا هذا الفندق فى الليلة الأولى وإن تباعدنا جزنا العتبات، ولجنا القاعات، ركبت العرية التى أقلتنا من المطار إلى مأوانا، جلست بجوار صاحبى، ملصقا وجهى بزجاج النافذة، متلمسا معالم المدينة التى لم أتصور أننى بالغها يوما، يمكننى تحديد اليوم، ثلاثاء، يوم من

أيام هذا الكون، عند الفجر صحوت مبكرا، عندى تأهب غامض، وشعاع خفى من وهج، شأن المقدم على رؤية مالم يخطر على قلبه أو باله قط. قمت وبدايات الضوء الأسيوى تنفذ عبر الواجهة الزجاجية، أزحت الستار، تطلعت إلى الملامح التي لم أتبينها عند وصولى ليلا، جلت ببصرى عبر الحديقة، لم يوهن الشتاء من خضرة حشائشها وأشجارها، أما رد فعلى عند رؤية شبجر التوليب الباسق، الملتف، الململم، فكان تنفسا عميقا، هذا شجر لم أطالعه إلا في منمنمات المبدعين الآفلين من أبناء الناحية، عرفت العديد منها، ودرست ما تضمنته، وأطلت النظر إلى توقيع خجل، متواضع، لعظيم ممن تنفسوا هواء تلك البقاع، اسمه «بهزاد»، إذن.. هذا شجر توليب، تبدأ الحديقة بعد انتهاء الساحة المبلطة برخام وردى، منبسطة تحت الفراغ الشيفقي، ومن هذا الحد بدت، في الصباح الأسيوى تجول، تسعى، لم يكن إلا هي، تمضى إلى حد الحديقة الأيسر، تنثني حتى الحد الأيمن، أنثى، فارهة، باسقة، لها طلع، تفسيح خطاها ما بين شجرتي توليب بعينهما، لم أدر، هل قامتا منذ أزل قديم، أم نبتتا مع مجيئها؟ ترتدى معطفاً رمادياً طويلاً، سافرة الشعر، لا تحجبه بغطاء الفرو الثقيل، مناخ تلك النواحي مختلف عن العاصمة التي قدمنا منها، اعلم يا أخى أنني بدأت معراجي ببصري صوبها، وبمجرد بدء الرؤية أدركت أن قدري يكمن في هذا الحضور الإنساني، لم أدقق ملامحها، فالبصر كليل، والمسافة غير مساعدة، تردد عندى وجودها، وصلنى تأثيرها في هذا العالم، انبثاق حركتها ما بين الشجرتين الفارهتين، لماذا نزلت مبكرة، أتلك رياضتها اليومية؟ أهذه حركتها المعتادة في مثل هذا التوقيت؟ هل رصدت قلقا في إيقاع خطوها؟ ربما، ساحت داخلي بهجة لم أعهدها منذ زمن، وتفجر عندي بشر كالزمن الأول، ولعلك تذكر رسالتي التي ضمنتها أسباب ضيقي واكتئابي. وبدء اندحاري بعد أن قمت من مرضي، ارجع إلى مادونته إليك، وأعد قراءة ما سطرته لك، لتدرك لب مقالي، وأي حد كانت عليه أحوالي؟

خطر لى أن أفارق غرفتى، أن أهرع فألقاها، أن أقف أمامها، وإن لم أنطق أواجهها بالصمت والسكينة، لعلها تدرك عنى. لكن.. ما أسرع الشروع وأبطأ التنفيذ، حاد بصرى لحظة، وعندما عاودت النظر رأيت الإطار وغاب عنى المضمون، فتحت النافذة، هواء بارد قاس، إذن فالشتاء هنا شديد. مددت البصر، لم أرها، عدت إلى وحدتى، مغمورا بالرؤية، بالنفاذ، الآن يا أخى وأنا أتم تدوينى هذا أكاد أثق من رؤيتى لها قبل ظهورها، قبل انبثاقها بين شجرتى التوليب، لكن أين؟ هذا مالا أقدر على تصديده، متى؟ ذلك ما ليس عندى منه يقين. في مدخل الفندق لم أرها، أما المطعم فكان خاليا منها، كيف أيقنت أنها تنتمى إلى جماعتنا مع أنى لم أرها إلا عن بعد؟ لا أدرى.. طوال إفطارى تعلق نظرى بالباب، لم أرها في ثباتى، لكننا عندما أتجهنا إلى الحركة لمحتها، تتأهب لصعود العربة التى ستقلنا إلى الجولة، من مقعدى سددت البصر، قعدت بجوار ستقلنا إلى الجولة، من مقعدى سددت البصر، قعدت بجوار

معمارى من الهند، عندما استقرت حلت عندى سكينة. أمكننى الرحيل بنظرى هنا وهناك. مطمئنا إلى وجودها قربى، أمر بشعرها الطويل نافر الخصل، أتابع تدفق الطرقات، ما أراه أطالعه أول مرة. والأرجح أن عينى لن تقعا عليه أبدا، أدقق اتجهات المبانى المشيدة كلها فى أوقات متقاربة بعد وقوع الزلزلة المهولة منذ حوالى عشرين عاما، خطوط صاعدة أقواس تؤطر الطوابق العليا والمداخل، الأصول النائية عربية، تتقاطع الشوارع الفسيحة الرمادية وتستدير الميادين ممتدة صوب الفراغ، غير أن ثمة مسافة بقيت تفصلنى عن طشقند هذه، كنت أبحث عن شيء لم أجده، وأترقب أمرا لا ألقاه، أما ما شغلنى فأرنو إليها خلسة، والشروع فى الاقتراب كيف؟

ترجلنا في الساحة الرئيسية، هواء صارم، قادم من أقاص بعيدة، خطوت تجاهها، تمكنت من جانب وجهها الأيمن، أيقنت أن أمرا قديما بدأ ينفذ، في المعرض أبطأت الخطى، وأفسحتها، اقتربت، نأيت. هي في حركة وأنا في حركة، كان دنوي منها يتم خلال ديمومة، اعلم يا أخي أنار الله برهانك، أن الأقدمين قالوا إنه لا تنفصل حركة عن حركة إلا بسكون بينهما، وهذا يعرفه أهل الموسيقي خاصة، وندركه نحن أرباب المعمار، هم يتقنون تأليف النغم، والنغم لا يكون إلا بالأصوات، وتلك تحدث بالتعاقب، بالتوالي، بالحركات التي لا ينفصل بعضها عن بعض إلا بسكونات تكون بينها. بين زمان كل نقرتين زمان سكون، هكذا قالوا، وأقول أنا، ذلك شأن المعمار،

فالبناء لا يتم إلا في فراغ، والقيام في الفراغ حركة، يبدأ من ثبات الأرض البادي ثم تتخلله الفواصل وما تلك إلا وقفات، عند طوافي حولها كنت مزفرفا، حائما، لكن لي أويقات سكوني، أولى فيها البصر بعيدا، ثم أنثني مستوعبا ملامحها على مهل. ما وقفت عليه أغزر وأغنى مما أقدر على شموله أو استيعابه مرة واحدة، شأن من يحسو شرابا رائقا، مسكرا، فيرشفه متمهلا. متمنيا ألا ينفد، لإطالة المتعة، والتمكن من القدرة، ريما نعم لهذا كله، وريما لا، غير أن ما أعرفه، أننى عند ضروجي من بوابة المعرض، رأيتها، بمفردها، يداها في جيبي معطفها، تماما كما كانت تدسهما أثناء رواحها ومجيئها بين شجرتي التوليب، لم أتقدم، إنما دفعت من داخلي، لم أتجرأ، إنما بدأ فعلى قبل قراري، وحركتي قبل عزمي، ابتسمت مشيرا إلى آله التصوير.. تسمحين لي بصورة؟

لاح نبأ ابتسامة من شفتيها المزهرتين، مدت رأسها هنة إلى الأمام، قالت برقة....

#### ـ ليس الآن من فضلك

يكن بوسعى إلا الانحناء، والانسحاب بعيدا، كلا يا أخى لم أرتد خائبا، فما لقيته ليس بصد، وما سمعته لم يكن توضيحا للحد، لم تنهرنى، لم تقطع، بل تضمنت كلماتها وعدا، أما عن تراجعى فهذا أفضل، ربما لأننى طفت ما بين عينيها، ونزلت بعينى لحظات عند قسماتها، ملامحها وثيقة الاتصال. إذا ابتسمت مرحبة أشرق فى عينيها طيف حنينى، وإذا تطلعت متسائلة وقع التلامس بين شفتيها، والتقوس من حاجبيها، وإذا تدفقت منفعله فكك قوس قزح ألوانه وأظهرها متعاقبة وليست متجاورة. وعند مس الخجل تتراجع الشفة السفلى منطوية للعليا وتعمق الغمازتان اللتان تبدوان فجأة فى الوجنتين الثريتين، الحادتين كالخبر المفاجئ.

حتى العصر عاودت دنوى منها ثلاثا، وفي كل مرة أقول مبتسما.. لا تنسى الصورة..

فيجى، التطمين، والوعد، لكن ملامحها لم تأذن بعد. اعلم يا أخى أننى اعتبارا من هذا العصر، من توجهى الأخير إليها لم أعد أتحرك فى المطلق، كل خطوة عندى تجاهها، وأية إشارة من يدى هى المعنية بها. وعند أى نطق، توقع أنها تصغى إلى. ولو بدرت التفاتة منى فيقينى أنها ترقبنى، ولو تحركت على مرأى منها، أو تحدثت بقربها، أو جلست صامتا، فإننى أضمن حركتى وصوتى وسكونى رسالة إليها لعلها تتلقاها، لم يعد الوجود مطلقا، ولم تعد الكينونة مفرغة أو بلا غاية. بل صرت دوارا فى فلكها. من توابعها، كان مرورها يكتمل عندى، جازت، فاتت حواجز شتى، وموانع قديمة، وسنين مثقلة. وهموما متراكمة، وأرصادا من الحزن قائمة، فكت أرصادا، وحلت طلاسم، وفسرت رموزا استعصى على إدراك كنهها عمرا، أقول لك قولى هذا، وما من حوار بيننا اتصل. وما من

تقارب مادى بدأ. لم أعرف بعد أن اسمها فاليريا، وهذا حال ياصاحبى جديد، سأبسطه لك وأشرحه، على أفسر الأمر لنفسى قبل أن يكون لك، هذا حق يا أخى والله، فبقدر ما هى محدثة، بقدر ما هى قديمة، موغلة، كنت مجروفا صوبها، وما . من صاحب أو معين..

قرب الغروب، قبل رحيلنا بساعتين، قاصدين بخارى، أقيم حفل صفير، خطب البعض، وتكلم مهندس من بيروعن الصداقة بين الشعوب، وتحدث البناء الهندى بلغة الأوردو، وقام صاحبى فتكلم عن الحضارات القديمة وعن المتجهين صوب المستقبل، التقط آخرون صورا، لكننى كنت نائيا، ما تم ترتيبه وما قيل ليس إلا الإطار الأتم لوجودها قربي، اكتمل انفلاتي من الزمن بعد أن صار لى توقيتي الخاص القادم منها، شيئا فشيئا تصبيح محور تقويمي، ولب شدى وجذبي. حتى إذا انتهت الكلمات. دخل شابان من أهل الناحية، عيونهما أسيوية، وصمتهما باد، يحنو أولهما على طنبور. ويجلس الثاني إلى سنطور، اثنان يا أخى اثنان لا غير، لكننى لم أتصور قط أنهما سيفجران حزنا معتقا، ويستنزلان أنينا كونيا بمجرد أن يجرى الأول قوسه ويداعب الثاني أوتاره، أصبغيت إلى خلاصة الشبجي المتوارث، إلى لب العويل النائي، إلى قدح الشرر الناتج عن عدو خيول التتار الغزاة، إلى الأسى على بنيان قام ثم تهدم، وفراق قسرى جرى، وتباعد آلاف عاشوا معا. هذه مناطق عبور، أقدام شتى دهستها. اعلم يا أخى أن ما انقضى

عند الآخرين باق داخلي وإن استتر. مالم يره غيري أوليته عنايتي، ولأن هبوب الصبابة بدأ، لأن النذر لاحت لأنها على مقربة، لأننى على مرأى منها، اجتاحتنى نسمات البدايات، ملت تجاه العازف، مورجت يدى اليمنى وأشرت باليسرى، حتى إذا جلا عازف السنطور أوتاراً، وفض أسرارا، وأطلق نغيمات طال احتجابها. تحرك على الشجن المكلوم في أغواري فتأهبت للإقلاع، فلم يعد ما يحيطني بقادر أو كاف أن يحتويني، كدت أو شكت، لكن ما جعلني أحجم إلى حين، انسياب بنية قدت من أطياف ورؤى، منمنمة، دقيقة التكوين، عصفور تخلف عن سربه، أو خلى حرد بعيداً عن أهله، واحدة من بنات الأوزبك، متدثرة بغلالات من زمن سحيق، لم تفد علينا من مكان، إنما جاءت من حقبة تتلوها أخرى حتى حطت في وقتنا تبتسم للكافة في وقت واحد ، فهي هنا وهي هناك، هي عندي وعندها وامامهم، مست يمين القاعة ويسارها في وقت واحد، بسطت حضورها وللمته، لم يكن رقصها أداءً حركيا تلميحا وتصريحا. شرحا ومعنى، على شفتيها ابتسامة فرحة بنجاة من أهوال تاريخ سحيق، كان يمكن ألا تفيض حيويتها تلك لو أن أحد أجدادها الأقدمين أبيد في غزوة. أو فني في وباء، هذا حالى أيضا. فلو لم يتعاقب أسلافي لما وصلت إلى لحظة ألقى فيها تلك البنية. طق عندى شرر الفرح، البهجة الغريبة لأسباب شتى. لإدراكي أنني على وشك الخروج من جب سحيق ألقيت فية منذ مرضى وما أورثنيه من إعياء وتدقيق في الحساب.

ولعلك تذكر ملامحي عندما عدتني مرات با أخي، حماك الله من السوء وأقصى عنك النوائب والمحن. ما أصفة لك لحظات لم أعد لها العدة. ولم يخطر ببالى المرور بها عند بدئى الرحلة، إلا أننى عزمت على دفع نفسى في خضم اللجة مع جهلى المطبق بالعوم، طافت البنية الأوزبكية ملامسة اليابسة بأطراف أناملها، حتى دنت وتمهلت وكنت أول من أشار إليه ليشاركها، قمت غير خجل، بسطت حضوري وأشهرت على الملأ وجودي، تبعتها فكنت الظل الوارف لأضل بديع. درت حولى، حتى إذا وقعت عيني على من أحوم حولها، وأتقرب من مشارفها، سكنت، أو قل أخذت عنى، هي متطلعة إلى، مبتسمة، متجهة إلى بملامحها المتسقة الصريحة، تجاور الرجل الهندى، ومهندسا، سويديا، تتوسط قارتين، حزمت أمرى، لملمت حالى، قطعت المسافة الفاصلة، خطاى غير معهودة أو مسبوقة لا منى ولا من غيري، حتى إذا واجهت ملامحي قسماتها، ولم يعد الفراغ الذي يفصلني عنها كافيا إلا لمديدي إذا شرعت في المصافحة، فردت قامتي تأهبا، وتمنيت لو أن جذعي ساعدني، لو أن لياقتي واتتنى حتى تبلغ انحناءتي حدا لم يبلغه إنسان قبلي، وعندما اعتدلت حدقت مباشرة إلى عينيها، في وجهها الذي اكتسى خجلا، رصدت طيف سرور فاستبشرت، هكذا بدأت مراسيمي، وأنبأت باكتمال أوراق اعتمادي، ملامحها الرحبة لم تحو استنكارا أو نفورا، غير أن دهشة خفيفة بدت، إلا أن ما أعاقني عن التتمة تصفيق القوم، يحيون إقدامي، لم

آت أمرا فريا، إنما أسارع إلى المجاهرة، فالزمن غير مساعد، وعلى قدر المدة تكون العدة، ولو أن أيامي ممتدة في تلك الديار لتمهلت الخطى، لكنني الآن مرغم، فما يمكن الإفصاح عنه خلال أيام وأسابيع على إنجازه في دقائق. وتلك الروابي التي فى حاجة إلى أوقات طوال لعبورها يجب اجتيازها في لمح البصر، عدت ألزم مكانى، مال على صاحبى، أو قل أحد أساتذتي. قال إنني كنت صادقا في تعبيري، تطلعت إليه، ومني إليه تدفقت المودة وزهت أسباب الصلة. تأهبنا للانصراف، لاحظت توجهها إلى أقصى الغرفة، قعدت إلى بيانو عتيق، اختبرت أوتاره، بعثت أناملها أنغاما متسقة، إلى جوارها وقفت اثنتان من زميلاتها، والله يا أخى لم أرهما لحظة العزف، لم أتنبه إليهما إلا فيما بعد، بعد إيابي من رحلتي، وتأملي الصورة، اكتشفتهما، عجبت، أين كانتا؟.. ولكنني أدركت أنني لم أر إلا هي، ولم يستوعب بصرى إلا طلاتها وطلعتها، ذلك أننى أشرعت آلة تصويرى، لم تبد ممانعة. إنما مال وجهها ناحيتي، فأسفرت عن زاوية لم أعهدها منها أثناء تطلعاتي، أظن أنها قالت: تعلمت العزف في الثامنة. ردًا على استحساني، وأظن أنها قالت: الموسيقى لازمة للمعمار..

اعلم يا أخى أننى آثرت الظن إذ يصعب على التحديد، إذ لقيت نفسى فيما بعد أهفر وأحن، أستعيد أموراً لا قدرة لى على تبيان كيفية وصولها عندى، فبعض مما عرفته عنها أو منها أدركته بالمحاورة، أو بالنظر، بالنطق أو الصمت، بالإيماء

أو التصريح، حتى الوقائع تغمض على، ومن ذلك معرفتى لها عند ظهورها بين شجرتى التوليب، إذا أستعيدها الآن، أوقن أننى كنت أعرفها من قبل، وأننى لم أنجذب إلى مجهولة منى، لكن متى وكيف؟ هذا ما لا ألقى جوابا عليه، صدقنى..

مما خبرته يا أخى أن العلاقة تفيض بما لا يدخل في نطاق الوعى أحيانا، خاصة إذا بدأ التواصل، وشرع في التوالج، عرفت ذلك، جرى في أيام بعيدة أن جمعتني الظروف ببنية هيفاء، دقيقة المحيا، أجهل لغتها كما لا تعرف لساني، عدا كلمات معدودات من الفرنسية، دامت الصلة أياما سبعة، في نهايتها كنت ملما بتفاصيل دقاق عنها، وكانت تعرف عني، هذا ما أحتاج إلى فيض لتفسيره، وإنى مورد أمرا لطيفا أقصه عليك... إذ حدث أن وقفت يوما في صحن مسجد الناصر قلاوون مشعولا بالمعاينة، عندما دخل رجل أجنبي يتحدث الألمانية، ولما كنت أجهلها لم أقدر على المجاوبة، إلا أن عاملا أميا من أهل الناحية، توقف بدافع من فضوله، أو رغبة في المساعدة، فوجئت به يحرك يديه، ويشير بأصابعه، ويهمهم، ثم ينقل إلى وعنى، أخبرنى عن هوية الرجل، واستفساراته عن المبنى، وهذا مما حيرنى، حتى جربت فلقيت الوسائل شتى والسبل عديدة. أرجع إلى ما أنا فيه، إلى من صارت محوري ولب قصدى، فأقول إنها جاوبتنى بما قلته بعد استحسان عزفها. خرجت من المبنى، لحقت بصاحبى. استنشقت هواء باردا، حوائجنا في السيارة، اكتمل تأهبنا للإقلاع صوب

بضارى، إلى الزمن المطوى، لطالما قرأت عن مدارسها، عن قيامها وأفولها، ثم انبعاثها، طالعت صور قبابها، وأسواقها، وعقود مبانيها، وتصميم قلعتها، أمضى إلى المدينة العتيقة وقد بلغت مدى بعينه، ألم تجاوبنى، ألم تواجهنى باسمة لاح منها مالا يمكننى إغفاله، أليس بداية الضوء وهن؟ رسول الغيث قطرة، أول السعى خطوة، إذن، لا يبقى إلا العرم، ودعاء بإقصاء بغتات المقادير..

### مساق السلسل

... يا أخى، أجج الله توقا من يحبك إليك. وقربك ممن تهوى، وقوى يقينك، وأعانك على سعيك، اعلم أن رحيقاً عذبا سلسبيلا بدأ يسرى عندى، وإنك لعالم بحالى القديم، وعندى الرغبة أن أحدثك عنه، لكننى مرجئ ذلك، فلأن الظهور اكتمل، على المتابعة، اعلم يا صاحبى أن اليوم الذى شهد تمام تجليها في تلك المدينة الأسيوية، اقترن بحدث، إن بدأ منفصلا إلا أنه متصل. عند بدء رحلتنا، وقبل ديارنا، جاءت ابنة صاحبى مودعة، انتحت بى ركنا وأسرت أمرا، أخبرتنى أن عيد ميلاد والدها سيحل أثناء سفره، سيكون هو فى ناحية وهى فى ناحية، رجتنى أن أنوب عنها فى تقديم زهور إليه. إن هذا ناحية، رجتنى أن أنوب عنها فى تقديم زهور إليه. إن هذا الميسعده جدا، قلت لها ألا تقلق، إنه ليس فى موقع الأستاذ

منى.. إنما الصاحب، وهذا لم يتم إلا بعد سنوات طوال. تقلبت فيها الأمور، وشهدته يخوض حربا ضد لصوص المقاولة، ومن يفسىدون الذوق السليم، لا محرك لهم إلا جشع الربح، غير عابئين بأحوال العباد. وللصحبة عندى يا أخى منزلة أكيدة، كما أننى أضمر له محبة، فهو ممن مدوا لى العون وقت الشدة، وبخلاف ذلك هو ممن ثبتوا في الطريق، ليس ممن مالوا مع الهوى أو حادوا، ولهذا تفصيل يطول، أقصر عنه خوف الإملال. عند بداية نهارنا في طشقند سألت مرافقتنا الروسية عن مكان لبيع الزهور، أفصحت عن غرضي، وعدت أن تدلني، نصحتني بتقديم عدد فردي، خمس زهرات أو سبع، قالت إنهم يتفاءلون بذلك في هذه البلاد. أما إذا وعر الظرف وحل الحزن فتكون الأعداد زوجية، وهذا غريب على، أثناء تجوالنا قادتنا إلى ناصية تصطف عندها مناضد فوقها سلال الورد، وأصبص من الخرف، مددت الخطى، ابتسمت المرأة العجوز، تغطى رأسها بمنديل نقوشه شرقية. تناولت سبعاً، في نفس اللحظة تقدمت مرافقتنا، وعندما لمحنى معمارى من الجزائر العربية خطا صوب الزهر، لم أعد بمفردي، أبدى الرجل تأثرا، تساءل عمن أطلعنا، ثم تدارك قائلا: لابد إنها ابنتي. احتضنته مقبلا، تبعتنى الروسية وهي مهندسة ممن يقمن على صيانة وحفظ المسرح الكبير، وأعقبنا الجزائرى، أما بقية القوم فوقفوا يرقبوننا باسمين، حتى فرغنا، فتقدم نصو صاحبي.. الكولومبي، والهندي، ورسام سنغالي، أما هي فقد أقبلت

مىتسمة، حيت وهنأت، كان ذلك أول النهار في طشقند، ومع ــسال المساء حللنا بخارى، تبدل الوقت، بحساب الساعات ينقص واحدة عن طشقند، وثلاثا عن موسكو، وأربعا عن قاهرتي، أما بمنطق الدهر فلا حد، بخاري يا أخي لها رجع عندى قديم، من المدن التي ظننتها بمنأى، خارج المتناول لشدة البعد، وانقطاع الظرف المساعد، كما ارتبطت عندي بجمع من القوم النابغين، ونوع محبب إلى من الأبسطة النادرة، ألوانه أصلها واحد، الأحمر ودرجاته، العقيقي والياقوتي والشفقي، أما زخارفه فهندسية. مستطيلة، متقارية، متباعدة، شأني مع ذاتي، مع من أحببت، بها شبه من نوافذ تعد ولا تفصح، أما الإطار فمحكم كالظروف المقيدة، نزلت بخارى، فجلت بنظرى عبر فراغاتها، كان حضورها مدججا بالماضي، جئناها ليلا فلم تكن المعالم بادية، لا تفسصح المدن عن مكنونها للغريب في العتمة. تجدها مضمومة، غير منبسطة، حتى إذا انفردت بنفسى في غرفتي، وتطلعت عبر الشرفة كدت أوقن أنني جئت الديار يوما، وأننى تنسمت هذا العبير الصحراوي زمنا لم أعشه، كدت أستسلم لما أوشك على الإصغاء إليه، غير أن حضورها القصى دعانى، ولم يكن بوسعى إلا أن ألبي. كنت نادما على أية دقيقة تضبيع دون أن يقع عليها بصرى، أسرعت إلى المطعم، لمحت صاحبي قاعدا وبجواره مرافقة الجمر والمعماري الجزائري، وأستاذ في هندسة الجسور من سي ، جلت بنظرى لأحدد مكانها، لم ألمحها، غير أنها لم تتأخر،

ولجت القاعة مبسقة فارهة، لا ترتدى المعطف الرمادي الذي يخفى معالم وجودها الحسى، ترتدى قميصا من الصوف، تتعاقب ألوانه كموج البحر في مثلثات متداخلة، أحمر صريح، وأبيض ناصع، وأسود قاتم، القميص فضفاض ينسدل على كتفيها، أما بنطلونها الأخضر القطيفي المضلع فيخفف من انفلات جسدها الأنوثي، بلغني حضورها الحسى القوى على البعد، وإن لم أقف على شواهده، ولم أمس تخومه، قعدت بالقرب، يجاورها الهندى، ومعمارى من بيشاور، راحت تتابع رقصا عذبا، وغناء شجيا يمت إلى ماضى الناحية، كنت أحوم وأحط عندها، إما بنظرى أو حواسى الأخرى حتى جرى مالم أتوقعه، توقف العازفون ومالت المغنية الشابة هامسة لأحدهم، وعندما استدارت لتواجهنا، فوجئت بلحن يمت إلى ربوعنا، أغنية شائعة تنادى عاشقا باسمه، إلا أنهم غيروا، فكان اسم صاحبي بدلا من اسم المحبوب، غمرتنا بهجة إنسانية، وقفت محييا مرافقتنا التي دبرت ذلك. بانت السعادة على وجهه وكان ذلك من ألطف ما مررت به، في غمرة الود بسطت يدى داعيا، ردت بابتسامة، ابتسامة لم أعهد مثيلا لها، إن جاز الوصف فهي رحبة، دالة، مدلة، عند طلوعها من أفق ثغرها تضيء وجنتيها، ثم تترقرق في عينيها، وكافة ملامحها وتنتقل إلى ما حولها، يشع عبيرها، فيه قبس من سر تدفق هذه الحياة الدنيا، قمت، تقدمت منها، أشرعت ودى فلبت، نظرت إلى رفيقيها، قاما يتبعانها، خطت فصافحت، اتسعت الجلسة فشملت،

واجهتنى فأتيح لى طول التملى، أدركت يا أخى أننى على وشك الاقتراب من مشارف لم يسبق تعيينها، لكننى متأهب لحط رحلى. لإقامة مضاربى، للخروج على الناس بادئا عرضى، كنت موقنا أن لون الدماء يتغير في عروقي، وأن روافد نهر قلبي تتخذ مسارا جديدا، كذا نبضى، وحواسى كافة، هنا لا أجد مفرا من الوقفة، حتى أطلعك على بعض مما وددت ورغبت تفصيله لك، فكثير من أمورى لم تحط بها علما، بعد أن باعدت بيننا الظروف زمناً، واغترب كل منا، أنت في سعيك، وأنا في مقامى..

.. اعلم يا أخي، جنبك الله المحن، وأقسمسي عنك الشدائد، وخفف هجيرك. أن ماء فيضي كان قد بدأ غيضه منذ زمن، وأن شحاً أدرك دفقي، وأن أوصالاً تقطعت عندي، وكثيرا ما قرأت شكواك من الغربة، ولكنك لم تدر وأنت تبثني همك أنني مغترب مثلك،، وأوعر النفى ما كان فى محل الإقامة، وأوحش الوحدة ما كانت في الجمع. أقول يا أخي إن الأسباب تجل عن الحصير، منها ما تعرفه، وما تجهله، منها ما سأذكره لك، ومنها مالا أقدر على تقييده، تكفيني الإشارة، تعلم يا صاحبي أن الظروف لم تكن قط سهلة منذ البدء، وقد ربينا معا، ودرجنا، وأحببنا وخططنا لتحقيق الحلم. لكن الظروف لم تكن مساعدة، لست بحاجة لأن أحدثك عن أيام دراستنا الجامعية، وهذا التدفق، وتلك الحيوية، كان الحذر نائيا، والبوح من خصالنا والمجاهرة، والشعور أننا نتحمل مسئولية إصلاح هذا لعالم، وأن مصائر شتى أقدارها حول أعناقنا، وأن أهلا لذا ير قادرين على إسماع أصواتهم لمن بيدهم النهى والأمر، حل والعقد، أثرنا أن ننوب عنهم، لن أستعيد أيام المعتقل، لما أفضت في سرد أحداثها. وما جرى لنا فيها وما سيناه من وحشة وعزلة، وإرغام قسرى لنفض أختامنا، هل سدقنى إن قلت لك يا أخي إن أيام السبجن تلك تهون عند ،كرها إذا ما قورنت بأيام تلت كنت فيها حرا، طليقا، لا أسعى

على هواى داخل موطنى فحسب، وإنما أسافر إلى بلدان شتى، أيام إدراكي بأن ما يجرى مهول، وأن التدهوريتم بأسرع مما نتصور، وأن التغير إلى الأردأ والأسوأ يلقى المساندة من قوى تفوقنا بكثير، هذا مع وقوع الخلف والمعاكسة بين من قدرهم التصدى والمحاربة، وأصعب ما يواجهه إنسان، إن يلقى نفسه وحيدا في مواجهة عتو طاغ، ولا مبالاة جارفة، وفساد شامل، فيدرك ولا يفعل، يعى ولا يتحرك إلا بقدر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، والله يا أخى لم أتقاعس قط، إذ شاء حظى واختيارى أن ألزم الصفوف الأمامية، عند الأقاصى، وعندما بدأت كان الواقع كله ميدانا لي، حتى حلت سنوات العقد السابع فتدنت الأحوال، وتقهقرت الأماني، وتقلصت الساحة حتى ضاقت فأصبحت ذاتى، صار همى أن أقيم المراصد والقلاع على عجل، حتى يبقى الجوهر سليماً، والنواة بمنأى، كلفنى هذا الكثيريا أخى، حتى جرى لى ما سمعت أنه جرى لآخرين وظننت أنه لن يطالني قط، وإنى لقاص عليك واقعة لم أخبرك بها، ولم أفصلها لك. ريما لأن الفرصة لم تسنح لقلة لقاءاتنا. وتباعد المزار بنا، تعرف أننى خبرت عللا كثيرة، وأمراضا، غير أن ذهابنا إلى الطبيب لم يكن إلا إذا دنا المرض من حد الخطر، بل كنت إذا سمعت بصاحب أو غريب مضى إلى طبيب يداوى النفوس أسخر فورا. هل تدرى أن الأيام مرت بي حتى سعيت ذات غروب إلى واحد منهم. كان ذلك قبل سنوات تسع من اكتمال ظهورها في مدينة طشقند النائية بين شبجرتي التوليب، في هذا العام، ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ضاقت على الأرض بما رحبت. وبدا الوضع الجاثم أصبعب وأثقل من أن نبدله في لمح البصير كما نرغب،

في تلك الليلة كانت الأحوال كثيرة على، والظروف متكأكئة، كنت بين النوم واليقظة عندما قمت فجأة قاعدا في سريري، اضطراب غريب في أمعائي لم أعهده وأوعر الآلام ما كان غير مسبوق. بدأ هبوط لين. دقيق. لكنه مخيف، مدجج بالنذر، بدأ ارتجاف أوردتي، ونفور نبض قلبي، الأدهي والأمر وعيي، المكتمل أن النهاية ستتم بعد دقائق، بل قل لحظات، وهنا لي وقفة، فريما حان أجلى بعد خمس ثوان من تسطيري هذا، لكننى مادمت لا أدرى فما من جزع أو خشية، أما لو علمت الآن أننى سأقضى بعد خمسين عاماً كاملة في يوم بعينه وساعة محددة، أؤكد أن حالى سيصير نكداً، سأحصى كل لحظة ما تبقى، أقول قولى هذا وأنا واثق بأن ما تبقى أقل مما انقضى، وأن ما صار ورائى أطول مما سالقاه أمامى، وإنى لمحدثك يوما عن القضاء والقبض في رسالة أفردها خصيصا، إذ شغلت بالأمر جدا منذ هذه الليلة، أقول يا أخى إن الإنسان يظل مطمئناً، راضيا، حتى لو أن أجله سيحين بعد دقائق. لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدرى نفس بأى أرض تموت؟ وهذا من أجل النعم فانتبه!

دهمنى فزع، صار حضورى كرياً، غزانى فزع أكبر، تزايد وعيى بأن ما تبقى لى مجرد ومضات، أننى سأقبض هنا، أن زمانى انتهى، وهنا بزغ عندى الهرب، أن أولى فى الأرض لعلنى مفلت من اللحظة، مع تمام علمى ويقينى أنه يدركنا ولو كنا فى بروج مشيدة، فكان حالى مثل الرجل الذى هرب من اللوت إلى الهند، وبلك حكاية طالعتها فى كتب الأقدمين، وإنى لقاصها عليك..

## حكاية دالة

يحكى أنه فى ضحى يوم، كان سيدنا سليمان يجلس على عرشه يحيط به الإنس والجن، عندما دخل عليه رجل من رعيته مفزوعا مضطربا، قال لسيدنا سليمان الحكيم:

- «الحقنى.انقذنى يا مولاى.».

تعجب سليمان متسائلا:

ـ «ماذا بك ؟»

قال الرجل إنه كان في الطريق عندما رأى عزرائيل ملك الموت، نظر إليه شزرا وبدا حانقا، غاضبا، منذرا بالشر، تملكه رعب، ادرك أن أوانه دنا واقترب، لذا يرجو سليمان الحكيم أن يأمر الريح بحمله إلى الهند، إلى أقصى أرض هناك، حتى ينجو من الموت. رق سليمان له. أمر الريح فحملته في إغماضة عين إلى الهند.. بعد قليل ظهر ملاك الموت فعاتبه سليمان قائلا:

«تسببت في غربة أحد رعيتي ونأيه عن وطنه، لماذا نظرت إليه غاضبا عندما قابلته، لماذا أرجفته؟ »

قال عزرائيل..

«لم أنظر إليه غاضباً، إنما نظرت إليه متعجباً، لأن الله أمرنى أن أقبض روح هذا الرجل في الهند، فلما رأيته تعجبت.. كيف سيصل إلى الهند وأنا مأمور بقبض روحه بعد لحظات؟..»

## رجعى إلى ما انقطع

#### ـ فزعت!

هرعت إلى أقرب باب إلى يؤدى إلى الشرفة، اتجهت إليه، وعندما شرعت في اعتلاء السور أدركتنى والدتى، أيقظها حسها الأمومي وما أحدثه فتح مصراع الشرفة من ضجيج، كنت أبغى الوصول إلى الطريق بأقصر وأسرع وسيلة، حاشتنى، صرخت فدب في وعيى الروح الحافظة، انثنيت إلى الداخل مبتلا بعرقى مرددا..

مازلت أحيا.. مازلت أعيش..

فى عصر اليوم التالى قال لى الطبيب المداوى إن القلب سليم، وإن علاج العلة يختص به أطباء النفوس، هكذا سعيت

بقدمي إلى أحدهم، أصعى، دون ملاحظات شتى، ثم أطلعني على ما خفى على، ما مربى أعراض اكتئاب شديد جاثم على. وصف لى أدوية ونصحنى بخطة، أن أغير مسارى، أن أبدل الإيقاع، هذا ما قاله لى، غير أن ما أدركته تلك الليلة، مالم ينفذ إليه هو، مالم أفض به حتى لأمى، مالم أبح به من قبل، وعيى أن احتضاري بدأ هذه الليلة، علمتنى التجربة والاطلاع على أحوال الآخرين، أن البعض يبدأ احتضارهم في الثلاثين أو دون ذلك، وقد يمتد بهم العمر إلى السبتين، إلى السبعين، وفيما تلا ذلك عرفت أعراضا شتى، نمت أحيانا وعندى يقين أن النهار لن يطلع على، قمت فزعا من نومى، خشية الموت ودمعى نازف، عبرت طرقا أراها بعيني من سيبقي بعدي في هذا العالم، أشدت عسمائر لم أثق بأننى ساتمها عند وضع أساساتها، وعندما اكتمل يتمى بفقد أمى، انهار حاجز كنت أعده حاميا، يحول بينى وبين إدراك العدم، وعندما طق الألم وسد وريد ساقى، قال لى الطبيب، إنك محظوظ، كان ممكنا للجلطة أن تتوقف في موضع أشد دقة، قال إن هذا بمثابة إنذار، طلب منى ما يستعصى على، ألا أنفعل، أصعيت ولم أعلق، وخلال اضطجاعي أربعين يوما أيقنت أنني قطعت شبوطا، نال منى النصب، هدفى تعب، نأيت عن الأصبحاب، وندرت أوقات الرفقة، وشحبت المحبة، وهذا كله من علامات عصر انقلبت فيه الأحوال وصعب عيشى، وظننت كساد سوقى، وفساد متاعى، واعتراض ركبى، وانقضاء الأكثر وبقاء الأقل، صعب حالى، ووعر ظرفى وبقى الأمر في شدة حتى هذا الفجر، حتى مطلع النهار في تلك الأقاصي الأسبوية، وبتراثى الموجع هذا واجهت إشراقها، وحضورها الفتى، البهى، لعل وعسى!!

### إنصاح

اعلم یا أعز صاحب - رقق الله خواطره - أنها واجهتنی. شغلت فراغا أمامی بضیائها، شددت رحال بصری صوب ملامحها، وعمق حضورها، محاولا التمكن من نضارتها، وغرابة عینیها الرحبتین، الطاقتین، النورانیتین، حیث یتطهر فیهما الضوء ویشف ویرق ویرتد إلی عناصره الأولی، حتی هذه اللحظة لم تكن تعرف عنی شیئا، كانت تجهلنی، لا من حیث صفتی واسمی، لكن جوهری أعنی، وإن خمنت إدراكها لما یتطایر صوبها من شرری، من وهج وألق، كنا ما زلنا فی غمرة احتفالنا بصاحبنا، جاء رفاق الرحلة. تضاموا، صرنا جمعا، أنشدوا فأنشدوا، لوحوا فلوحنا، شاركت من بعید وإن كنت علی مقربة، كان انشغالی یتزاید، كنت مشرعا حواسی

لإدراكها، لاستيعاب جلوسها، تراجعها برأسها المائل قليلا، ابتسامتها التى تطل فجأة ساعية صوب العالم بأسره، فما البال لو خصت شخصا بعينه، سلكت طرقا شتى صوب ابتسامتها تلك، تارة خلسة، ومرات مباشرة، علانية، كنت فى عجلة، فالوقت محدود، وعندى حشد لابد من دفقه وإيصاله فى فترة وجيزة. أما الآن فهمى الأول إعلان ولائى، وتبليغ فيضى..

اعلم يا أخي، أنني عند إطلالة أفراحي تتحرك أشجاني. تساطت إلام سيستمر هذا؟ إلى منى وزمن الرحيل محدد، لم يتبق إلا أيام معدودات، بل أمعنت فتسالمت، كيف سأستعيد هذه اللحظات فيما بعد؟ وهل سأتقلب عليهاحسرات؟ كيف سيعصف بي شوقي، وكيف ستيكون وجدي؟ هذا حالي أرى النهاية في البداية، والأفول في البزوغ، والغروب عند بدء الشروق، لا لحظات حميمة تأخذني عنى، ولا اندماج كلى في عمل يشعلني عن جواي، فوجئت بصاحبي المحتفى به يقوم واقفا، يدعوها إلى رقص فتلبى، تمضى أمامه، متأودة، لها رسوخ، يندفق منها كيان بأتمه، لم تكن تسعى، إنما تفيض، لم تكن تخطر، إنما تهمس لليابسة بموطئ وجودها الحسى، تابعت خطوهما حتى ولوجهما الطبة، ملامسة صاحبي لكتفها، ابتسامته ساطعة، عنده بشارة دائمة وحماسة متأججة، يسعى الطلبة إلى محاضراته لجاذبية إلقائه، وحرارة خطابه، وجزل عباراته، يتجاوزني عمرا بما يقرب من خُمس قرن، غير أنه في حركة عنى، متدفق الانفعال باديه، صريحه، ينفذ إلى الآخرين عبر كلماته، على نقيضى، إنما يكون ذلك عندى بصمتى، بانفجارى المفاجئ، أتابع خطوهما، تلاقيهما، تباعدهما، تحاور جسديهما، يميل المعمارى الهندسى فجأة، هامسا.. «معجب أنت بها؟».

فى صوته النحيل ود، رغبة فى القربى، لم أراوغ، أومأت، قال باختصار دال، شأن من يبصرنى، من يطلعنى على خبايا لأقرر، لأحسم خيارى، قال إنها فى الرابعة والعشرين، متزوجة حديثا، تحب زوجها، إنها متخصصة فى ترميم المبانى القديمة، صمت لحظات ثم قال، إن المرافقات كلهن ينمن فى حجرات متقاربة، كل منهن بصحبة زميلة لها. أفضى ثم تطلع إلى، إلا أننى لم أعبئ، فما أتأهب له، ما أشرع فيه لن يدركه من يعرفنى، فكيف بمن يجهلنى، عندما عاد صاحبى المحتفى به. مال على هامسا:

## - «ادعها للرقص..».

تطلعت إليه مضطربا، كأنى خشيت أن تكون سمعت اقتراحه مع أنه أفضى إلى بلغة لا تعرف منها حرفا، إننى لا أتقن الرقص فكيف أجرق. فكأنى مقبل على ارتداء لباس غيرى، عاود صاحبى الهمس..

#### \_ «هذا لا يليق..».

أعى أننى من جهة، وهى من أخرى، أننى قادم من زمن غير زمنها. ميراثي مختلف، بوهجها تبدو في بداية، أما مفتتحي

فقد أغلق منذ حول ناء منى في إقبال، وأنا في إدبار، هي في قلب الراحلة، وأنا مستعشر الخطى، يمكن أن أتخلف في أية لحظة، فأية كهولة مبكرة نالت منى، وأية شيخوخة أدركتني قبل الأوان، في هذه اللحظة انتبهت إلى تطلعها صوبي، بدأ حضورها مختلفا، مغايرا لما كانت عليه منذ دقائق، إنها مترقبة، متوقعة، كأنها مشرفة من على، انفراجة شفتيها لا تلحظ، أما أفقها فرحب مضيء..

## - «أنت مخطئ إنها تنتظر..»

بما أننى اعتبرت وجودها محطى، وشرف غايتى، فلماذا لا أسلك الدروب كلها، ما أعرفها، وما أجهلها، فلأتغاض، أتخفف من أثقالى، فلأعد ترتيب مكنونى. فلأبسط ما تيسر من أمرى، قمت واقفا..

- «أتدعوني؟».

جاوبتها بنظر رق فشف فدل فأفضى..

ـ «إذا سمحت..».

بسطت يدى، تقدمانى، عندما دنوت، لم ألمس صوف قميصها إنما بدأت أتنسم مشارف وجودها الحسى، منه تسربت تجاهى إشارات وإيماءات، أثق بأنها لا تعى من أمرها شيئا، كما أن تفصيل القصد منها مبهم وإن أدركت محصلته النهائية، بدأ القرب، فلما ضاقت المسافة بينى وبينها.. وصلنى

من أنفاسها بريد مفوض. غير ذي طوى. ينبئ القاصى حتى بعبيرها، فما بال الداني المتلهف؟، منها بدأ سنها لم أعرفه عند - جلوسها في مواجهتي، وحضور مغاير لما طالعته منها عند سعيها اليوم في بخاري، اعلم يا صاحبي، أنني إذ أخط لك هذا الآن، إذ أستعيد الشوارع العتيقة، فلا أراها إلا مقترنة بها، هي في البؤرة، ولب المركز، أذكر امتداد الصيارفة القديم المباني على جانبيه، وتوالى القباب، فلا يتكشف لى منه إلا بمقدار تتابع خطاها، وإذا توقفت تراجعت برأسها، وهفهفت شعرها الجميل، فإن رؤيا ذاكرتي تتوقف معها، تجول صوب ما كانت تنظر إليه، حتى إذا خطت في السوق المغطى تبعتها خواطرى، وشرعت في ملاحظة البنيان، إذ أستعيد مدرسة مير عرب التي تقت زمنا طويلا لرؤيتها، والوقوف على معمارها، أراها بداية عند مدخلها، تلج إليها بقامتها السامقة، تتمهل عند الجدران المنمنمة فأتمهل، ومن مركزها أرحل هنا وهناك، أما الزاوية التى اختارتها لتنظر منها إلى مئذنة كش الصاعدة إلى ذروة الفراغ، صوب لب الأعالى. فنفس الزاوية التي أستعيد منها مرأى المئذنة الآن، المئذنة وهي متواجهان، وما بين عينيها والبنيان الملتف حوار وخطوط اتصال، أما الساحة التي يخيم عليها هجير قديم، وفراغ خفى. فتوشك أن تردد أصداء الأقدمين الذين عبروا، وتوقفوا هنيهات أو حقبا، الذين قدموا آمنين، أو الذين هرعوا، أو الذين جاءوا عنوة غازين، ومنهم، سيد المجتاحين، جنكيز الذي لا أدرى من أية زاوية تطلع إلى

مئذنة كش راكبا فرسه، قبل أن يستبيح المدينة ويطلق فيها جنده فيخربوها، فكأن هذا كله يا أخى لم يصل إلى زماننا إلا لتقف عليه هي، ولتقع عليه عيناها، أما مدرسة مير عرب، فبرغم بهائها وسموقها فكانت تنقص عنصرا، لم يكتمل إلا بوقوفها في باحتها، وتأملها المتمهل للنقوش، والآيات، والعبارات، وانتظام الأبيات، فكأن الذين صاغوا التصميمات في الحقب البعيدة، الذين أشرفوا على تشبيد تلك العمائر، استطلعوا النجوم وأهل الخبر فأنبئوا في حينه بمجيء تلك البنية ذات يوم، فراعوا ذلك، وانتبهوا إلى العنصر الناقص، حتى إذا وفدت إلى عالمنا، ونمت، وشبت، ورحلت، اكتمل البنيان، وتضافرت العناصر، لو أنك بصحبتي وأشهدت تجولها في القصر الصيفي، انثناءها عند المنحنيات، وسماحة ملامحها عند نظرها النقوش لأيقنت أن المكان لم يشيد إلا لسعيها هذا. ولما خطر لك ما أظنه سبيجول بذهنك لحظة قراءتك هذا، أنى مبالغ، أبدأ يا أعز صاحب أبدا، اعلم يا أخى أننى في حلبة الرقص طاف بي ما جربته. ذلك الترقب الذي يلزمني عند جوازى عبر مداخل العمائر القديمة، والمرات المؤدية، حيث الصحن الفسيح بعد المر الدهلز فكأنه الفرج بعد الضيق، أو اليسر بعد العسر، كنت أدع نفسي في مساجد بخارى لأرصد توالى المشاعر على خاصة عند دخولى، كنت أشرع حواسى لالتقاط روائح المكان، فلكل معمار رائحته الملازمة، التي تمنحه خاصيته، وخلال هذا كانت هي متداخلة

بشتى العناصر، انبهارى بالواجهات السامقة لم ياخذنى عنها، ونفاذ العتاقة إلى صميمى لم يغيبها عنى. كذا مقارنتى لحظات الدخول، بدخولى إلى قبة قالاوون وضريحه، أو إلى مدرسة السلطان حسن، أو خانقاه برقوق المشيدة من توالى الأيام. المدرة بصحراء تختفى رويدا أمام نمو المدينة، هذه الخانقاه التي أعشق، ملاذى من هجير عصرى وزمنى، عند اقترابى الأول منها لا أدرى، ولا أجد تفسيرا لإلحاح حضور هذه الخانقاه بالذات على، ولحظات قعودى عند الظهر متطلعا إلى الحذى القبتين اللتين تتسلقان الفراغ العلوى العظيم. ربما ليقينى الخفى، أننى سأخلو إلى ذاتى هناك وأستعيد هذه اللحظات عندما تصبح زمنا مندثرا، لا أقدر على استعادته، وعندما يتزايد ضجيجى المكتوم، ويشتد كلمى!.

اعلم يا أخى، أننى بعد إيابى، وبدء وجدى، حاولت جاهدا استعادة ملامحها فعجزت، حتى الصورة الوحيدة ملك يمينى لم تسعفنى، بوبثوق أقدول لك إنه ما من صورة أو لحظة مستعادة يمكن أن تدل عليها، أو تظهر بعضها من جوهرها، في كل لحظة تبدى مظهرا، وعند كل التفاتة تظهر جانبا، ولحظة انتقالها من وقت إلى وقت تسفر عن حضور مختلف، فبأيهم أستدعيها عندى؟ وبأى رسم أقربها منى؟ وما جهدى كله بعد نأيى، إلا الاقتراب من هذا الحضور المتغير، المتوالى، المفاجئ بما لم يدر به توقع، المحاولة وعرة يا أخى، أيمكن تلوين عبير الزهرة؟ أنقدر على رسم مسار تغريد الطير؟ تلوين عبير الزهرة؟ أنقدر على رسم مسار تغريد الطير؟

أبوسيعنا اقتفاء أثر لحظة ولت؟ تتوالى ملامحها ولا تظهر، في كل لحظة تولد من جديد، بعض من مكنون نظرتها مصون في صندوق غرارة قلبي، لكنني عاجز عن تمثله بعيني عقلي أوقن أننى لن أستعيدها حتى وإن التقينا مرة أخرى، فما كان منها كان، وما سيجيء، النظرة الحيرى أطلت وتلملمت، والطلة الوجلي قفلت وانتهت، والابتسامة الرائقة كانت ولن تكون حتى وإن دار الوقت دورته، وتذللت العقبات، وأذنت الظروف، هذا من عوامل مرارتي، غير أن لهذا الهم موضعه، فلماذا أتعجل؟ لماذا أثقل عليك؟ جنبك الله يا أخى كدوراتي.أما الآن فإننى منثن إلى ما كنت فيه، مطلعك على تدفق رقصيها، على اضطرابي، على ميلها ونصحها، أن أدع جثماني على سجيته، ألا أكون عصبيا لكن هل تفك كلماتها ما عقدته سنون طوال، ولما أبدت ملاحظة أننى كنت أبدو رائعا في العصس، عندما واجبهت البنية الأوزيكية تمهلت. كنت دانيا منها. محيطا خصرها بيدى، ولأنها النواة وأنا الجزىء، كان لابد أن أدور حولها. استعدت رجلا صعيديا شهدته ذات شتاء يرقص في ساحة معبد الأقصر أثناء مولد سيدى أبو الحجاج رضى الله عنه وأرضاه. كان رقصا عجيبا، متدفقا، رجوليا شامخا، قلت لها إنني لا أتقن الرقص. إنما دعوتها لأنني رغبت في القرب منها. قلت إنني لم تتح لي فرصة حوار أو حديث إليها وكنت مشوقا إلى التلميح ببعض مغاليقي، عند هذا الحد توقفت فجأة فأوشك الآخرون على الاصطدام بي. لم أعبأ، تعرف يا أخي

أننى عندما أنوى أمرا لا أتقاعس، لا أرتد خطوة، لا أحسب الربح أو الخسارة، فما البال وقد بدأ خوض اللجة؟ نطقت بما يدل على ما بدأ عندى، هل بدت عليها دهشة؟ ربما. هل بوغتت؟ ربما، ما أدريه أنها أجابتنى بهدوء راسخ:

- «وكيف أصدقك؟».

أوشك كل جواب على مغادرتى، خفت نفاد زادى من الأحرف، صرت نبضا. وتبسبست خفقا، بذلت الأقاصى حتى نطقت، قلت إن دليلى هو حالى، وليس لى إلا السعى، ولها الرفض أو القبول فلتمنن أو لتغدق بغير حساب!.

قلت إن الزمن غير مساعد، والوقت ضاغط، والبراح ضيق فجل اعتمادى واتكالى على سلامة أحاسيسها وصفاء قدرتها على التلقى، ذاك حسبى! نظراتى اشتبكت بنظراتها، أنا ساع وهى مترقبة، هنا رصدت أمرا يستعصى على الإدراك، كنت في لب فلكى، وعين توقيتى، ومن حيث لا أدرى أبحر مبتعدا عن مركزى القديم، أدنو صوبها هى القادمة من قلب المجرات سحيقة البعد، التى لم تكتشف بعد. ألا تهيم النيازك والشهب حتى إذا دنت من مجال للجاذبية يحس ولا يرى، يبدو أثره ولا يمكن الإمساك به، تهوى إليه؟ فمنها ما يدور إلى أبد أبيد، ومنها ما يحترق قبل ملامسة سطح الفلك، ومنها ما يستحيل بعضه ضوءا، ويسقط ما تبقى منه، وقد كنت أنا هذا كله، فأنا حائم، ماض، داور، مأسور، محترق بذاتى، منتقل من كينونة ،

إلى كينونة، لا راد لى ولا كابح، حتى إذا أفضيت، لمحت فى أفق عينيها بادرة مجاوبة ربما كان طيفا أدق من أن يرى، ريما ميلاد رائحة ندى، لم يغب عنى، مع أنه اتتهى لحظة بدئه، إلا أنه وصلنى فبدأ عندى وكفى وصلصات زلزلة! خبطت اليابسة بقدمى، فتفجر منى عهد قديم، وبدأ تدفق! درت حولى، ملت على، أقلعت تجاهى، تدفق قلبى المرهق يعدو وأثرى محاولا اللحاق بى، أما الموسيقى المتفجرة فولت، صارت ورائى، لم تعد مطاوعة فتلاشت الكينونة، ولاحت الحضرة، أما هى فراسخة، ثابتة فى جوهرها الدرى، تقف مائلة قليلا إلى الوراء، ماحبى، قبلنى، قال إننى كنت رائعا، عدت إلى مقعدى أجرجر صاحبى، قبلنى، قال إننى كنت رائعا، عدت إلى مقعدى أجرجر خطاى، قعدت، تتلاحق انفاسى، ثبت منظرى فكأنى لم أتأجع، وعندما عاودت وجهتى إليها رفرف ما تبقى من قلبى، تلك ابتسامتها!.

فيما بعد تساءل صاحبى، لماذا كنت أبدو حزينا؟ لم أجبه فلم أكن أدرى، بل إننى لم أدر كيف انقضت اللحظات التالية، حتى انصرف القوم، وخبت أضواء المطعم، خرجنا إلى صالة الفندق أربعة، صاحبى، وشاب من أهل البلاد يتقن لغة لاوس الأسيوية وأنا. ومن قبل ومن بعد هى، مشت أمامنا، لها صدى وترجيع، أمام المصعد التقتت فجأة متسائلة:

ـ «ستنامون؟».

كنت مكدودا، كنت أتشظى بحرن غامض، غتيت، كنت أرغب في الخروج إلى بخارى، بخارى الزهن القديم، غير أن مفازتى موحشة، لذا ملت إلى الانفراد بشجنى، يائسا من الظرف والوقت، أجاب صاحبى..

«لانتم السهر؟»

كأنه يؤكد اقتراحها، تضمن تساؤلها اقتراحا بمد السهرة، واستنكاراً خفيا لشروعنا في النوم، حمت ببصرى حولها، مطرقة، طالعت منها جانبا لم أقف عليه، بدت ساهمة، راغبة في تجنب أمر ما. أو الابتعاد عن ضجر يخصها. إذن، في الأمر غصنة، في سماء الكون غيمة، في صفاء النبع كدر، أبدى الشاب متقن اللغة اللاوسية حماسا، ولما طال صمتى توجهت إلى مباشرة بالخطاب.

«أطلب إليك أن تجيبني..».

ولم يكن بوسعى إلا أن أمتثل وألبى!.

## قسربى

أدام الله يا أخى جميل لطفك، وأتم الله خطو سعيك كما تشاء وتبغى، أقصى عنك الوحشة، وأدام لك قربى من تهوى، اعلم يا أخى أن فى الجماعة رحمة، وفى التئام الشمل أنس، وفى الاتصال دواء وبقاء، فى الانقطاع عدم، لا أذاقك خالقنا مر الوحدة وقسوة الانفراد، تبعتها والليل موغل هنا، مازال فى بدايته بمدينتى، هنا زمنى المؤقت، وهناك أيضا، أما داخلى فتوقيت خاص، لايدرى كنهه أحد، صعدنا إلى الطابق الثامن، من النافذة العريضة التى تتصدر الردهة أقلعت صوب المدينة، المعالم مبهمة، والحدود منطمسة، المدن لا تفصح عن مكنونها ليلا، غير أن ما تأملته خلال جولتنا النهارية سهل لى مرفأ

أبحر منه، حتى كدت أصغى إلى حداة القوافل الساعية إلى الصين عبر طريق الحرير، أوشكت على التقاط ركض خيول الغزاة، سماع انهيار الانقاض، ويقايا المعمار تتلملم من جديد، فكأن دمارا لم يقع، وغزوا لم يحدث، رحت أستعيد هدوء المقهى القديم، والأغصان المدلاة التي لا يمكن رؤية الواجهات السامقة إلا من خلالها، قعاد نفر من القوم فوق المساطب الخشبية وأمامهم أطباق الزلابية، وددت لو شاركتهم، لو قضيت في الجلسة مدة، لكن لم يدم تطلعي و لمس صاحبي كتفى، قال إن الدقائق العشر انقضت، كانت قد طلبت منا الانتظار هذا القدر حتى تتهيأ صاحبتها التي تشاركها غرفتها، مضينا عبر المر المؤدى. طرقت الباب. بدت، تسطع في المدخل الضيق، ترتدى قميصا قطنيا شديد الالتصاق بجسدها، بنهديها النافرين القاسيين. لم تكن تحيطهما بمشد غير أننى لمحت دائرتي حلمتيها ضاجتين من خلال النسيج الرهيف، مشرعين، منهما تنبعث إيماءات لا تحصى، تخلت عن القميص الصوفى الفضفاض، كان يحجب ما يبدو منها الآن، ما أطالعه من استدارة ملساء لكتفيها، أما خصرها فبلغ من دقته أنه أوشك أن يكون رمزا، لماذا تخفى جمال تضاريسها؟ أتتعمد وهي مكلفة بمصاحبة غرباء وما من سابق علاقة بهم أن تموه دفائن كنوزها؟ إذن.. ماذا يستر هذا البنطلون القطني، أخضر اللون، رجولي التصميم؟ لا إجابة عندى، فلم أكن قادرا على إدراكها جملة، على انتظار الأوان المواتى، وهذا قد يأتى أو لا

يأتي! على انتظار الزمن المناسب لجريان الماء صوب جذور النبات، الماء يا أخى يهب النماء والحياة للزرع، ولكن هذا الماء عينه لي غمره في توقيت مخالف سيقتله، يذويه، كل شيء بقدر فلنتذكر! أدركتني راحة عند ولوجي الغرفة، مساحة ضيقة، في المواجهة باب يؤدى إلى الشرفة بجوار المدخل سرير ضيق لا يتسم إلا لشخص واحد متمددا، فوقه قعدت ناتاشا زميلتها تلك الليلة، دقيقة التكوين، هادئة، ابتسامتها كقرنفلة، تومئ ولا تتكلم، قد تلفظ كلمة أو كلمتين، لكنها طرف أصيل في المبحبة، بجوارها قعد الشاب النحيل، من يتقن لغة لاوس، قال إنه تطلع يوما إلى الخريطة، لفت نظره موقع تلك الديار في أسيا. بلد ناء عنه، بعيد، شغله، كيف تبدو أرضه وجباله وزنهاره وقبل هذا ناسه؟ حتى إذا التحق بالجامعة، بمعهد اللغات الأجنبية فرح وسر إذ لقى إمكانية دراسة لغة لاوس وثقافتها، أمضى أعواما أربعة، بعدها صار يصحب الضيوف القادمين من البلد البعيد، ومما سره وأرضاه سماعه ثناءهم عليه لإتقانه لغتهم، هذا المعماري العجوز قال له صباح اليوم، أنت تتقن لغتنا أفضل منا! مازال ينتظر الفرصة لشد الرحال إلى لاوس.

فى الحجرة مقعدان، أحدهما قريب من الباب المؤدى إلى الشرفة وهذا ما ركنت إليه، كنت قادرا من خلال الزجاج أن أرى الليل البخارى العتيد. أما صاحبي فجلس فوق المقعد المجاور للسرير الثاني، الممتد بحذاء الجدار، فوقه تربعت، في

الركن منضدة صغيرة ودفاتر وأوراق ونشرات سياحية، فوق الجدار صورة لأحد أبواب مدرسة مير عرب، طلاء الجدران وسط بين الأصفر والبنى، يمكن القول إنه في لون ثمر النارنج.

إننى أطوف بك. وأصف لك، ويمكننى المضى، فأذكر لك أدق الموجودات في تلك الحجرة التي ضمتنى وإياها. كنا خمسة، لكنه أول مجلس يجمعنا، صحيح هذا جمع، لكن إذا نما الأمر واكتمل السعى سنصير اثنين، ثم واحدا، لا يدرى أحدنا ذاته من كينونة صاحبه، كنا خمسة مظلين بالليل البخارى ثقيل الحضور، كثيفه، قبل أيام معدودات كان كل منا في ناحية، وسعينا شتى، رحت أحوم في الغرفة مؤجلا الدنو منها بنظرى، لو سددت البصر لرسوت، ولو بدأت الحديث عنها والوصف، صعب على ما عداها هي المركز وسواها توابع، غير أن ملامحي لم تعكس ما يدور داخلي تعرف يا أخي أنه لقسوة ما مر بي، صار عندي مسافة بين الظاهر والباطن، غير أنني مهما أجلت أو تباطأت فمصيري حتما إليها.

اعلم يا أخى الأعز، أنها عندما تربعت، لما صارت فى هذه الوضعية آلت إليها الصدارة، دار حولها المكان والوقت، صعب على يا أخى أن أفصل لك الحديث، لكننى سأحاول تجسيد لب ما جرى وكان، أنت يا أخى سيد العارفين باللحظات الحميمية، وليالى سهرنا فى المقاهى،

ووصلنا المغيب بالفجر والليل بالنهار، لم تزل ماثلة في بالي تعرف أننا إذ نستعيد ما قيل بعد الانقضاء نذكره في جملته

وليس في تفصيلة. نراه بعد انقضاء الوقت بمعناه وليس بنصه، وبعد توالى المدة في أثر المعنى يتضاءل المشهد، تذوى التفاصيل، لا يتبقى إلا الرحيق، الشنذا، سنا هين، وأهن، من لحظات مرت بنا كان الواحد منا إذا شهق خلالها شهقة لفرط انف عالة، يوشك أن يتلاشى هلكا، وإنى لمذكرك ببعض مما ألمحت به، فالآتي لما يغيب عنى والتغير يصوم حولى في ذروة الثبات، اللحظة في آنيتها عدم محض، لذا عند مروري بها أطالعها من بعد قصى، فإما استعادة لما انقضى وإما استحضار لما لم يأت بعد، هكذا أرقب الانفصال في وهج الإندماج، وأرصد العدم في ذروة الوجود، وهذا ما يقضني، الثيات المستحيل، والتغير القاهر، هكذا أطلت النظر إليها، ليس بعینی فقط، إنما بقلبی، بخواطری، بشواردی، بوارداتی، أجتهد في النفاذ إلى ملامحها، حتى أستعيدها عند نأيي عنها، الرحيل حتمى، لم أكن أحاول استيعاب ملامحها الحية، الجميلة، المتدفقة بالطلاوة، ولكن حضورها أعنى، هي في اللحظة ماثلة أمامي، ولكن اللحظة إلى انقضاء. بعد انصراف إلى غرفتى، كيف ستبدو؟ كيف سأستعيدها؟ سأراها في اليوم التالي، غُدا، قال قائل يوما ..

لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد ولكن شاء القائل أو لم يشا، أنا، أنت، هذا أو ذاك، فالغد آت لا ريب، ومنقض، هكذا بعد الغد حتى بعد البعد، إذن... كيف سأستعيدها بعد إيابي إلى موطنى؟ بعد أن تباعد القارات

ما بيني وبينها. كيف سأذكر هذه اللحظات عندما يضعف حضورها في ذهني، وتصير ملامحها تلك مختلطة بخطوط ولحظات شتى، هذا صائر لا محالة، أليس مصير كل تلاق إلى فراق؟ والفراق بداية العدم، وقد بهت عندى ما ظننته لن يبيد أبدا، أذكر أيام طفولتي وصباى يا أخى فأنثنى خشية أن أتصدع، أيام لمتنا تلك استثناء فقد كنت غيا لا أعى دبيب الأيام، أو سسريان الوقت، لم أرقب الآتى، ولم أنتبه، حستى إذا شببنا وتذرينا، توزعنا على الجهات الشتى، فصار كل إلى سبيله، وغاب عن العالم أب ظننته مخلدا. وأم وددت يوما لو مت قبلها، أما شقيقي فغائب هناك وراء المحيط، له حياته التي لا أعرف عنها شيئا. أبناؤه الذين لم أرهم إلا في الصور، فياأخي إصبغ إلى محب لك، لا تدع لحظة تولى دون النظر إلى ولديك. وأظل الجلوس إليهما، لا تدع الدنيا تأخذك عنهما، فغد قريب سيبدأ فيه اغترابهما عنك، سيصير لكل منهما حياته، وبدء كل منها يعنى انزواء بعض منك فانتبه، لا أرم تكديرك ياأخي، فأنت تعلم مقدار محبتى لابنيك، وقضائي الوقت معهما مما يهدهدني، ودخولي دارك له ألفة فكأنها داري. وعلى أية حال لا يكون الثمر إلا بعد تفرق الأغصان وابتعادها عن الجذع، الثبات والتغيريا أخى لب القضية ولغزها، فهل سيرى سسعينا؟، اعلم يا أخى أن تعلقى بفن المعمار وإتقانى له، وطوافى بمشارق الأرض ومغاربها للوقوف على شواهده وروائعه، إنما بدافع مما يلح على فإذا كان الدهر لاراد له ولا

مانع، إذا كان يجرف كل شيء، فلنحاول إبطاء تأثيره بالمعمار، بالحجر، لذا قال القائل قديما، لو أن الفتى حجر، ولكننى أعى أيضا أن الحجر مصيره إلى بلى، فماذا أنا فاعل؟.

فوجئت بها تقول..

ـ «لاذا تبقى بعيدا؟»

فرحت كطفل لأنها خصيتنى، أولتنى اهتماما، لمحت شرودى، تطلعت إليها شاخصا، ممتثلا، وإذا بها تفارق قعدتها، تنبثق فى وسط الغرفة، تتقدم منى، أقوم واقفا، تمسك حافتى مقعدى تدفعه، تعتدل، تفرد طولها البديع و تشير كملكة تصدر أمرا..

۔ «أنت هنا!».

تلتفت إلى صاحبى، لم ينتظر دعوتها، تقدم بمقعده، مبتسما موقنا، أنها راغبة فى اللقاء، فى التقارب، فى تدانى المصائر، طوقت سوقها بنظرى، وبدت لو ثبتت هذه اللحظة فى وعيى. بينما ألح على تساؤل، أين كانت هى فى مثل هذه اللحظة، العام الماضى وأين كنت أنا؟، بل أين كنت لحظة مولدها عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين؟. كانت نفرا فى القافلة الوافدة من العدم إلى الوجود. ويوما مالا أدرى كنهه الآن. إذ لا تدرى نفس بأى أرض تموت، عندما أقلع من الوجود إلى العدم. أين ستكون هى؟ بأى أرض، بأى محلة؟ أستكون ساعية؟ أسيطوف أثرى بخلدها؟، كنت فى مواجهتها دوارا فى فلكها، وفى الوقت عينه بى حس من شد خفى الصدر، لا يبين

لا يكاد ينتزعني منها، كنت موزعا بين ما أنا عليه وما سأكونه، مفقودا حاضرا، مفقودا بين لحظتين، حاضرا فيهما معا!. اعلم يا أخى أن إخوانا لنا من زمن بعيد قالوا في رسائل لهم، إن الزمن ينقسم إلى سنوات، سنة مخست، وسنة لم تأت بعد، والسنة تنقسم إلى شهور، شهر معنى وشهر لم يأت بعد، وأن الشهر ينقسم إلى أيام، يوم مضي، ويوم لم يأت بعد، وأن الأيام تنقسم إلى ساعات، ساعة مضت وساعة لم تأت بعد والدقائق منها ما مضى ومالم يأت بعد، والدقيقة تنقسم إلى ثوان، ثانية انقضت، وثانية لم تأت بعد، إذن أين الزمان؟ وهكذا مضى منى مقدار، ومقدار لم يأت بعد، فأين موقعها هي مني؟ تعود إلى مرقبها، إلى موقعها، إلى الحيز المكانى الذي يشغله وجودها الحسى، بدأ فيضها، لا تستقر على وضع واحد أكثر من دقائق معدودات. تتكلم فتبذل الجهد الأتم لتبدو وكأنها تخاطب كلا منا، تخصه، تتزاحم الجمل والكلمات عندها، يصبيح النطق غير مساعد، فتتحدث عيناها، وملامحها كافة، تبدو راغية في بوح في اقتراب، في تلاق، أملة أن يدرك كل منا ما لم تقله، الظلال التي يعسر لفظها، قالت إنها المرة الأولى التي تنزل بخارى ومن قبلها طشقند، المرة الأولى التي ستمضى فيها إلى سمرقند، البلاد شاسعة، ولكم ترغب في رؤيتها، ها هي في آسيا الوسطى، ومشروعها القادم إما سيبيريا أوجبال الأورال، ستفضل القطار. الطائرة تلغى الإحساس بالنقلة، تود الإقامة، فمعرفة المعمار الحقة لن تكتمل

إلا بإدراك البشر. عملها كمرافقة استثنائي، اختارها لا تقانها الإنجليزية، بدأت تتعلمها منذ الرابعة، وهي في الحضانة أنها تدرس الطرز القديمة، التفتت إلى، إلى صاحبي، تعرف الكثير عن العمارة الفرعونية..

«لاذا تسكت؟..».

توقفت فجأة. حادت صوبي، باغتتني بينما كانت تجتاحني على مهل، وبقدر انبعاث بهجتى لتوجيهها اللفظ إلى بقدر وجلى، نعم.. كنت صامتا برغم موارد داخلى، كنت أمنح منها مددا يشد أزرى بعد بدء ابتعادى، سؤالها المفاجئ ذكرني بي، كنت مثلها في تدفقها هذا، أيام لم أكن أعبأ بساعة هجوع معينة، لا أشكو خللاً لا أقاسى وحدة، أيام اجتماع الصحب، واكتمال اللمة، انقضاء الليل ونحن سهارى، يتكشف الخيط الأبيض من الأسود وحواراتنا لم تنفد والأمر فيه بقية، وقد أبدى اقتراحا لم أعد له العدة، أن نمضى إلى شارع المعز. نجوس في ظلال المباني العتيقة. أقف بين الصحب، أشير إلى الواجهات السامقة، أوضح الفرق بين مئذنة قلاوون، ومئذنة برقوق، أبدو منفعلا، حتى قال صاحب لنا سورى يوما: أنت تضفى حياة على الجدران الرمادية، حتى لتوشك الحجارة على النطق!، لماذا تسكت؟ لم أجبها مباشرة فمطت شفتيها تعجبا وحيرة، واستمرت، والدها أستاذ جامعي، متخصص في الاقتصاد، أما والدتها فطبيبة، باحثة في علاج الأورام.

كنت يا أخى أواجهها بتراث مثقل، وحمول جمة، وحزن غتيت ملازمني طوال السنين الأخيرة، أورث هذا عيني ظلالا، وكسى نظراتي غمامات رمادية، كان فيضها ينبهني بقوة إلى أى حد أوغلت مبتعدا. عرفت فيها مثل تدفقها هذا، وددت لو أعرف كيف ترابى من خلال موروثها وتكوينها، كيف أبدو عندها؟ متمنيا أن تدرك بعضا مما يعتمل داخلي، وددت لو انفردت بها دقائق، لو فجرت بعضى بين يديها، لكننى لم أرها إلا في جمع، هذا صاحبي يبدو ودودا، مبتسما، يتقدمني بأكثر من عشرين عاما، عرفته متفائلا دائما والظرف العاتي غالب، فياضا، قادرا في الحال العاتي. وإنى لمحدثك عنه يوما إذ خاض انتخابات نقابتنا، غير عابئ بما يتهدده من أخطار. متصديا لذلك المهندس المقاول المدعوم وقتئذ من كل سلطة، وأحد رءوس الفساد، خطب محرضا، وخط الكتيبات كاشفا ما يجرى في الخفاء، وذكر الأرقام، وأتى بالأدلة، حتى قلت يوما مادام في قومي من هو مثله فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وعندما زج به في السجن لم يهن صوته، ربما لأنه مازال في جماعة وصحبة، ألم أقل لك يا أخى إن في اللمة رحمة؟ أما قناعاته فلم تدركها الشبهة، لم يصبها عطن، ولم ينل منها وهن، كنت أرقب قدرته على المجاراة والتفاعل، محاولا قدر طاقتي تتبع ما يجرى بينهما من حوار. لا أدرى مسار الحديث الذي أفضى بها إلى القول بأنها تزوجت في الثامنة عشرة، إذن.. ليس كما أخبرني الهندي. عندما همس لي محذرا أنها زوجة جديدة، بما يعنى اشتعال الجذوة، إذن.. كانت تصرح بما يدفع عنها الشروع أو المحاولة، قالت إنها لم تر الأثار الفرعونية إلا في الصور..

ـ «هل رأيت الكرنك؟».

أومات مبتسما، فرحا أنها تنطق أمرا يخص قومى، لكم تود دخول الأهرام. والوقوف بين يدى (أبو الهول)، وزيارة معبد إدفو قالت إنها قرأت عن ظروف بناء هذا المعبد فأحبته، بدأ تشييده والحضارة تذوى، والعقيدة مطاردة، أتمه القوم ليلا.

ـ «هل زرته؟».

ينبهني صاحبي..

ـ «فاليريا تسالك..».

أهز رأسى نفيا. تبدى تعجبا ودهشة، يقول متقن لغة لاوس الهادىء الصموت:

ـ «فاليريا اسم له أصل عربي..»

نتطلع مستفسرين، تشهر أصبعها..

- «يعنى ليلي..»

أرضى إذ أجد وشيجة قربى بينها وبين ناسى، طال إقلاع بصرى تجاهها، بدأ ضوء خفى مختلف يشع عبر وجنتيها، أيقنت أن أجدادها الأقدمين لم يتناسلوا إلا لتصل هى إلى وقتى، وتقرع مغاليقى بفيضها، فكأنى ما جئت إلى بلاد ما وراء النهر، مادنوت من نهرى سيحون وجيحون إلا بحثا عنها، لأكتشف عين الحياة التى خلقت منها، أبدا.. لم تكن هذه نطفة

فعلقة، لم تكن يوما بين صلب وترائب. إنما خلقت من مساء الحياة، منها تتدفق الحيوية، غير أننى لم أحتس منها بعد، مع مضى الليل كنت أتطلع إليها، مأخوذا عن كل وجود سواها، فلو تمثل العبد الذي أوتى من اللدن علما، وقتل أحد الموجودين لسبب يعلمه هو لما استفسرت، لو هدم الجدار القائم لما سألته، لو أشبعل النارفي الأفق لما انتبابني فيضبول هي فيقطفي مواجهتي، أتلمس طرقا إلى رائحتها، أقلع منها إليها، فهل يدرك الكوكب انجذاب توابعه إلى فلكه، كنت أترقرق، وعناصر منى تتبدل إلى مالا أعهده، حتى إذا بلغت حداً من التواري والانطواء داخلي، وأيقنت أنه لا عالم بعد اليوم، شبت طفرة من طفراتى، واندلعت إحدى ومضاتى، فارقت مقعدى فجأة، وحططت بجوارها، أهدتني نظرة جانبية راضية فأمنت، احتفظت بمسافة تمكنني من النظرة الشمولية، أما هي فغيرت على الفور من وضعها، ثنت ساقيها تحت وركيها، فانقلبت في حركة مباغتة لتجثو على أربع، بدأ ظهرها رحب النغم، أما حضورها الحسى فازداد توقدا، وما زاد الأمر صعوبة انحسار القميص إلى أعلى، وتراجع بنطلونها قليلا، مما كشف عن وادى ظهرها المؤدى إلى مفرق ردفيها، ولمجرد أننى تطلعت فكأننى لمست، دنوت وتنديت وقلقل هذا حسى ومعناي، الحظت أن صاحبي أدرك ما أدركت. فسيد نظرًا نهمًا، لم يخفه، ضایقنی منه هذا، وددت لو آنه لم یفعل، تمنیت لو غطت ما بدا مع أن ولايتي منعدمة، إلا أنها لم تركع إلا لثوان، فردت جسدها، فكأنها بعثت من داخله جسدا أخر، حركت ذراعيها، بدت على حافة الرقص، غير أنها ثنت ساقها تحت الأخرى، اتخذت وضعاً بوذيا، وتحدث الحاضرين أن يأتوا بمثله. بادر صاحبى، بدأ المحاولة لكنه لم يتمها فارتحت! تقدم متقن اللاوسية، إلى حد ما نجح إلا أنه لم يحتفظ به، بينما كانت هى كما هى، أنا لم أشرع، أما ناتاشا الصامتة فصفقت، عندئذ أنهت وضعها، بدأت تغنى، كان صوتها فتيا، يتضمن رقة، وشجنا خفيا، تابعناها متمايلين مع النغم، وهنا بدا منهاتجدد أخر، لم يدركها الوهن أبدًا، أما عيناها فازدادتا تألقا، أقول لك يا أخى إن العتمة لو أرخت سدولها لضوت هى، مع قربى منها دام تطلعى ومحاولة تتبعها، فاصبر على يا أخى لو فصلت وأطلت.

فتارة أراها صاعدة، متجهة إلى منبع ريح الصبا، وتارة إلى حر الجنوب..

مرتفعة إلى أوج. هاوية كشسهاب دنا أجله، وحان احتراقه، حتى إذا أوشكت، شهقت فيعجز الفراغ عن استيعابها..

تدنو من البروج كلها، فتارة للبروج النارية، ومرة للترابية، وأخرى للهوائية، ثم تنعطف إلى المائية، إلى المتقلبة، إلى الثابتة..

المح عندها دوران الفصول، هى ربيع، هى صيف، هى مطر، هى صحو، أراها متفرقة، أراها متجمعة، أحيانا ناظرة، وأخرى مولية، منصرفة، مقبلة، مجتمعة، واقفة، مجتمعة، واقفة، منبع ومصب!

قريبة حتى أوشك على تنسم ما تجود به مسامها.

بعيدة، قصية، مستحيل إدراكها، فكأنها مصدر كل اغتراب، هى بجوارى، طفلة تلهو، وأنثى ضاجة، فوارة، مثيرة للكوامن. تطرح ألغازا وألعابا، ثم توغل فى نقاش عويص عن وجهة المصائر وغايات الأمور الخفية..

رأیت فیها مراحل فی لحظة، وأعمارا شتی فی کینونة، أما جسدها فمعمار متكامل، مبسق، علو كقبة بانتیون روما، ورشاقة تستعصی علی اللمس كمنحنی مدخل مدرسة السلطان حسن، مهیب كإیوان كسری.

ـ «لاذا تنظر في الساعة؟».

اعلم يا أخى أننى لم أنتبه إلا بعد أن فاجأنى احتجاجها، انها الخصال القديمة، فى تمام القرب أستدعى اكتمال البعد، وفى ذروة النشوة أفتح عينى لأرصد ردود الفعل على وجه من اقترن بها، وألج جسدى فى جسدها، فى هذه اللحظات أدركت اقتراب الفجر، والهذا ودون أن أعى تطلعت إلى الساعة، والهواجس عندى تبدأ مع اقتراب الفجر، حيث اضطراب أنفاسى، وإصغائى إلى أصوات تصدعى واقتران ذلك بتوقع الموت، يضطرب قلبى، وتتداخل أحوالى، ولا أدرى لماذا أوقن أن رحيلى سيكون فجرا، ألأن ميلادى كان فجرا، أم لأن إقلاع والدى تم فجرا أيضا؟ فى الفجر أتوجس خيفة، وأصغى إلى دبيب اليوم القادم. متسائلا، هل أنا بالغه؟.

تطلعت إلى صاحبي، فهم عنى، أوماً، صاحت محتجة..

«ستنصرفان؟».

لزمت صمتى، أجاب صاحبى..

«لابد أن تنام ناتاشا، لابد أن ننام لو ساعة..»

ثم قال..

«أمامنا غدا سفر وجولة..».

تلفتت إلى ناتاشا:

«تريدين النوم؟».

تجيب البنية بابتسامة، وبدأ متقن اللاوسية على أهبة الكلام لكنها صاحت..

«اسبكت أنت...».

رق صوبتها فجأة، لحت فيه رجاء.. قالت..

«لماذا لا نخرج ونقابل النهار معا.. ثم ننام!..».

بحدة التفت إليها، رأيتها بين شجرتي التوليب، أكانت تقابل النهار منفردة وقتئذ؟، غير أن ماهزني أمر آخر، هذا مقترحي في الزمن القديم.

منذ أمد كنت في عشق عظيم، هاتفت صاحبتي بعد منتصف الليل. مقترحا أن نلتقي بعد الفجر. أن نرى أول ضوء معا. أبدت ترددا وخوفا، وإن أعجبها عرضي، وفي مرة ثانية التقينا ذات صباح، وخطر لي أن نسافر إلى الإسكندرية، نرى البحر ونرجع في اليوم نفسه، قطعنا المسافة متقاربين مبتهجين، وعندما طالعنا الموج، والزرقة، طربنا، وتفاهمنا، وعند المغيب عدنا إلى مدينتنا، هذا مقترحي، وإذا بالدائرة تكتمل

ويتلى على مسسمعي ما قلته يوما، وممن؟ من هذه المحرة الأنثوية، وما أنا إلا تابع لأحد أجرامها، فإما درت حولها، وإما انجذبت تجاهها، وإما أفلت من إسارها فأهوى إلى هدم، تبدى هي الرغبة، بل بنفس الإيقاع الذي صدر عنى يوما، فأتردد، بل واعتذرت وأسفت لي، رثيت على، أين اتصال الليالي ببعضها؟ أين سهرنا صحبة في المقهى القديم؟ حتى إذا أذن الفجر ولجنا المسجد القديم، القريب، نتنسم فراغاته، وصفاءه، نخرج منه والنهار مكتمل، نشيطين، أما سعينا فشتى. ما من تعب، ما من وهن، أين زمن الحرب عندما كنت مجنداً في الصفوف الأمامية، تتوالى أيام ثلاثة دون إغفاءة. ويكفى إغماضة العينين لحظات معدودات فتجدد الجذوة، أين هذه الأيام أين؟ أهو السن؟ لكننى لم أوغل بعد. أهى العلة المفاجئة. لكنها نتيجة وليست سببا، بعدها صارت أفعالي في الحدود بعد أن كانت في المطلق، لكن صاحبي هذا به أعطاب شتى ويتأجج حيوية، أعي أن لحظاتي في الليل البخاري هذا ستكون زادا عندما أتقلب في وحديى، وأوغل في غسريتي،كنت أعى يا أخى أن حضورها بقربي سيتوالى على، زاد نفيس، عزيز، فلماذا لا أبقى؟ لماذا لا أستجيب! خاصة أنها هي التي تطلب، هي من يرغب، ألوعيى أننى مهما بقيت فمصيرى إلى انصراف؟ ألرغبتي في الانفراد؟.

ـ «لانا تريد الانصراف؟».

ـ «لابد من النوم..»

تقول بضيق.

- «سيجئ زمن ننام فيه طويلا..»
  - ـ «إنى مرهق..»

قالت:

ـ «كل شخص فينا مرهق..»

انتبهت إلى اتصال الحوار بينى وبينها، أنا وهى لا غير، كنت يا أخى حائرا، إلا أن وقوف صاحبى، ومتقن اللاوسية. وإنهاك ناتاشا البادى حسم الوضع، وعندما آويت إلى مضجعى أيقنت منإاتمام اجتياحها كينونتى، وأن ما تراءى لى نائيا صار قريبا، وما أصغيت إليه دبيبا صار ركضا، غير أنها يا أخى لا تزال قصية، فكيف أتم الرسالة؟.

# إرتقاء الكثيب

..جياش أنا يا أخى، وما تاريخى إلا عطاء بدون انتظار. وفيض بغير حساب. وعما أنا فيه فلم أبغ إلا الإحاطة. أليس ظلما لو أن جواى لم يلق ظلا، وهواى لم يحدث صدى؟ قوى عزمى. وانجذابى، وإنى لسارد عليك حوارية دونها عارف قديم، جاء إلى بلاد ما وراء النهر، وربما وقعت عيناه على بعض مما رأيته أو توقفت عنده، قال الجليل واسمه جلال الدين..

قال: من بالباب؟

قلت: عبدك المحب.

قال: فأى شىء لك؟

قلت: أقرئك السلام أيها العظيم.

قال: فإلى متى تلاحقنى؟

قلت حتى تدعوني

إلى متى تجيش؟

قلت: حتى القيامة.

هذا لب قصدى، أن يصلها نبأ بما عندى، أعلم يل أخى أن من الأشياء مالا يمكن إدراكها أو تصورها لخفائها أو دقتها، مثل الجزء الذى لا يتجزأ، والمعنى الأول، وسبب ورود هذا الخاطر دون ذاك، وسير الميل إلى هذا الشخص دون غيره، وجوهر الثمر فى الأكمام واندلاع توقى. وإدراكى أن ما أمر به مآله إلى انقضاء، ومع ذلك لا أنثنى، فالوعى عندى أثم، إن نهاية الشئ فى بدايته ولحظة تهدم البنيان تتحدد عند تشييده، أما موت الإنسان فيبدأ عند ولادته، وكما قيل فى المعنى.

ميتا خلقت، ولم أكن من قبله

شيئا يموت، فمت حيث حييت

أعلم يا أخى أننى وقفت بمفردى مستقبلا نهارى السمرقندى الأول، اعتدت تبدل المواقيت، واختلاف الأزمنة. استيقظت وعندى جذوة متقدة، هى على مقربة، تشغل حيزا معلوما بقدر، تتنفس هواء بعضه يعرف طريقه إلى صدرى، أما

وجهها رحب الملامح، فسيطالعني بعد قليل، كنت مستوفزا، متأهبا، تقدمت من باب الشرفة الزجاجي، ذرات الماء الدقيقة مغيمة، مسحتها فانجلت الرؤية، في البلاد التي أنزلها أول مرة اعتدت إغلاق الزجاج وإسدال الستائر الخفيفة لا غير، أما الثقيلة فأنحيها، أوثر مقابلة كل عنصس في الأرض التي أطؤها أول مرة. فما بالك وسمرقند لها عندى فرادة، وقديم صلة، وأحلام مبهمة، وتوقعات غامضة، واحتمالات ريما تبدولك مستحيلة، أن ألقى بعض من سبقوني بقرون، خبرت هذا غير مرة، عندما شاركت في جمع جاء إلى فاس ليتدارس وسائل الإبقاء عليها، والقيروان بتونس الخضراء عندما مضيت لأعاين مسجد عقبة السرمدي، وعندما استندت بيدي إلى جسر خشبي فوق نهر العشار لأتأمل شناشيل مدينة البصرة، ومن قبل ومن بعد قاهرتي المعزية التي فرقت لحظاتي عند نواصيها، ومداخل مبانيها، يخيل إلى أحيانا يا أخى أن ما مر بهذه المن لم ينقض، لم يندثر، دائما أتوقع من يجيئني ليأخذ بيدي ويصحبني إلى غير ذي جهة اللقى الأسواق القديمة، وحلقات الدرس في مدارسها القديمة، وساحاتها يعبرها المحاريون الخارجون لملاقاة الغزاة، وإذ أجول عبر الدروب الضيقة أجهد النفس للوصدول إلى ملمح مما انقهضي. لكنني لا ألقي إلا الأندة!

أشجار ضخمة تتخلها شجيرات التوليب، تنمنم الرؤيا، تؤطر الوجود، قبة زرقاء سامقة تولد من خلال غبش الضباب،

تحدد الفراغ، حدت ببصرى، ليست بمفردها. قبة أخرى تواجهها، فيما بعد أدركت أن القباب هنا تجاوب بعضها، فلا تدرى الأصل من الظل، وأينما وليت وجهك فلا يقع بصرك إلا على نمنمة النقوش تجاوب النقوش، والرقة تؤاخي المهابة. أما تدفق الخلق فلايد أن يؤدي إما إلى بوابة عتيقة. أو مدرسة، أو مسجد، أو ساحة انطلاق. أو ضريح يرقد فيه جليل، تلك مدينة سيد الفاتحين، من طمح إلى امتلاك العالم. تيمور. ولى تعليق أود لو أفضيت به إليك، ولكن في وقت آخر. وليس الآن. فإني متعجل رؤياها، أليست باعثة جذوتي تلك، والتي طال ترقبي لهازمناً؟.. بسرعة أديت طقوسي الصباحية، من حلق لحية، وغسيل أسنان. وحمام دافئ. وترتيب حاجاتي التي سأصحبها في حقيبتي الصعيرة، عند دخولي المطعم كان المكان خلوا منها. لمحت صباحبي، أمامه طبق فيه بيض مقلى، وكوب مليء بالشاى، ورغيف أوزبكى. بدا صامتاً، إلا أنه محتفظ بظل بشاشة، وطيف ابتسامة، وعندما بدت بنية رقيقة. دقيقة التكوين، تلملم شعرها في ضفيرة طويلة، سخية، أقدمت تجاهه مستأنسة، متحمسة، أضمرت حسدا وإعجابا لإبدائه الود تجاههن، وإظهاره جميل اللياقة وإقبالهن عليه، وبينما تتعاقب التعبيرات الآمنة على وجهه، أعتصم بصمتى، محتفظا بسمتى، فما يبدو مغاير للباطن. أظهرن النفور منى، لم يومئن حتى عند مرورهن بي. وهذا جعل خشيتي تتعاظم، ألا يصل من أدور في مجالها قبس من عندي. لم أكن أرى ماعداها، ولا أعبأ بغيرها،

وعندها جاءت، سسرت، ولما أوشكت أن تتبجاوزنا ناديتها، توقفت، والتفتت. وأومأت، ثم لبت، وعندما استقرت بجوابي هدهدني قربها، اقتربت من حافة عبيرها الخاص، الرائعة القادمة من توالى حضورها، من أنفاسها، من مسامها، من زمنها، لم أتمكن منها بعد. غير أنى رحت أحوم أحاول الطواف والقبض على مالا يرى، هذه أنفاسها، وهذا أريم شعرها. أما الصبا فقادمة من أغوار روحها، أثار قربها منى حنينا غامضا إلى وديان لا تقوم فيها بناية، ولون أخضر زا نضر يوحى بالبلل. تبدو مهمومة، ساهمة، فكأنها قاست أرقا، متطلعة إلى جهة لا ترى، أما إمساك يدها بزجاجة الملح الصغيرة وإدارتها فتعنى انشخالها بأمر يستعصبي على إدراكه، وكدت في هذه اللحظة أوقن أن ما بدا منها في ليل بخاري لن يتكرر، كانت تتجاوزني بالنظر، وكنت أدركها وأدرك المدينة معا. إلى داخل الفندق الأوروبي التصميم ينفذ حضور المدينة. تبدو بخاري وكأنها اقلعت من الدهر، أما سمرقند فمتباهية، مختالة، لا تزال في لبه؛ بخارى لا تتكشف للغريب مرة واحدة، شيئا فشيئا، أما سمرقند فتبدو بشمولها، بعمقها منذ اللحظات الأولى، يسألها صاحبي عن المعماري الهندي وصحبه. قالت إنهم تناولوا إفطارهم مبكرين، وهم يجوبسون الطرقات قرب الفندق، جاء النادل، وقف منتظرا، اقترحت عليها الزلابية، قلت إنني عندما أنزل بلدا أول مرة. أحرص على أمرين، أن أطعم مما يختص ' أهله، وأن أعمعي إلى موسيقاه. قلت إن موسيقي هذه النواحى حزينة، شجية، فيها أنين مؤلم عمره قرون. فيه صلصلة الأزمنة المندثرة، والقيام والانهيار، والقطع، والائتناف، والإحساس بالمجد، قلت إن مالفت نظرى تلك الإيقاعات الأندلسية، والآهات المصرية، والأنات العراقية، والوشى الصينى، قال صاحبى إن تاريخ المنطقة وعر.

هنا قالت إن للمكان خصوصيته المؤثرة.

ثم مالت تجاهى

ما الزلابية؟

قلت إننى تناولتها فى بخارى أمس، فطائر محشوة باللحم المفروم..

ثم قلت..

نفس الاسم عندنا. لكننا نطلقه على فطائر حلوة..

حادت بدهشة، قوست حاجبيها فبدا جمال كامن، وأصغيت عبر ملامحها إلى لحن بعيد. تائه منى، غائب عنى، لحن مبهم، يؤجج حنينا ويضاعف تطلعات إلى الرحيل، ويستدعى لحظات بهجة، إما أنها ولت. أو لم أعشمها، أو لم يعد لها موضع فى الذاكرة المثقلة.

مضيت أشرح التقارب بين الأطعمة هنا وهناك. ولم يكن تدفقي إلا حجة للنظر، ووسيلة للقرب، تعلم يا أخي أني أحيانا أبدأ فلا أكف عن الحديث، خاصة إذا كنت في جمع بينه من أحب. أتجاوز كمونى، فكأنى ألوذ بالصحبة، حتى إذا انفردت ارتددت فإما وجلت، وإما انفجرت. كانت تصغى ساهمة، متبعة، فكأننا تبادلنا المواقع، في ليل بخارى فاضت هي. ولزمت الصمت، وفي الصباح السمرقندي هذا أطلت وأصغت هي، جاء النادل آسيوي العينين والوجنتين، وضع الطبق أمامها، أقدمت حتى اغيب عن طقوس الخدمة، ملأت كوب الماء. وقربت طبقا غير ممتلئ، وعندما قضمت قطعة من الفطيرة ازداد شرودها، مع المضغ بدت شفتاها مضمومتين، ريانتين، هما حضورالياقوت، ودقة شقائق النعمان قمعت رغبتي في الميل والقطف حتى لا يلوح على مايشي بأمر صبابتي وحدة توقى، لا أدرى يا أخى كيف مضى الحديث، لكنني انتبهت وماحبي يقول:

#### هل سمعت؟

كيف لم أصغ لكن عذرى أننى كنت مولياً وجهى شطر إحدى جهاتها، أحد رواقمها، أبديت الاستفسار. عرفت منه قبسا مما صرحت به وأنا فى قلب الغيبة عنها لشدة حضورى قربها.

اعلم يا أخى كشف لك الله ما خفى عنك، وما دق فهمه عليك، أنها عندما كانت فى الثامنة عشرة، أى منذ ست سنوات، تعرفت إلى من هو زوجها الآن، هل كان مقيما على

مقربة؟ ربما، هل كان على علاقة بوالديها؟ ربما. المؤكد أنه هام بها. في كل صباح عند اجتيازها عتبة الباب تلقى الأرض مفروشة بالزهور. وعند المدخل الرئيس تلقاه، يحيطه الثلج، ملتحفا بمعطفه. بغطاء الرأس الثقيل والانتظار والرغبة، أسابيع طويلة لم ينقطع يوما، لم يغب صباحا، وعندما اقترب يوم الضامس والعشرين من مايو، اليوم الذي جاءت فيه إلى الوجود، وقبيل انتصاف الليل بدقائق خمس، فوجئوا بطرق هين، كان يقف بالباب، حاملا باقة زهور، قدم بطاقة خط عليها ما ينبئ بدخائله. ورجاها أن تقبل ساعة دقيقة، ذهبية الإطار، كان يحتفل بعيد ميلادها على طريقته كما قال، أحبت حبه لها. كانت صغيرة، لكنها بعد اقترانها به، رأت فيه شابا جدا. هكذا أفضت متأسية، متحسرة، لم تخف أمرها، صمتت، كأنها ودت لو أنه أكثر نضجا، ولاح منها ما بدا معبرا عن نفار. لم أعلق يا أخي، خفت أن أبدو غير موفق، وإن احترمت حبه لها. ومشروعه في التعبير، وحاولت أن أتضيله فلم أقدر، وددت لو استفسر عن حبه الآن، كيف يعبر عنه، كيف يراها عند استيقاظها؟ عند تحركها في البيت؟ كيف تمضى أدق لحظاتهما الخصوصية؟ لماذا تبدو حزينة؟ ألهذا الحزن علاقة، أم أنه لأمر مختلف؟ بعد أن فرغت سألتها عن يومها، قالت إنه مورّع ما بين المعهد وما بين البيت. ما بين دراسة المعمار وما بين شمئونهما، إنها تقوم بكل شيء، أحيانا تمضى للسباحة، للرياضة أو للمشي مسافات طويلة. سألتها عن أصحابها الأقربين، فقالت إنها لا تثق بأحد!

أخى الأعز..

هذا حوار جرى بيننا، بيني وبينها لا غير، في المسافة الواقعة بين باب المطعم، والمدخل الرئيسى للفندق. حوار له منزلة عندى ومودة. حتى وددت لو دونت ما أجاط به، تاريخ هذه البقعة من الأرض التي مشينا فوقها، من لامس موقع خطانا منذ أن جاء إليها بشر وسبعي إنس، وددت لو وصفت ما أحاطنا، وذكرت كل من تواجد على مقربة، وحال الطقس، وموقع اللحظات من دوران الفلك. أليس حوارنا الأول على انفراد؟.. أليس الحوار الذي آنس فيه ثقة بي، وخصوصية؟.. فما صرحت به لنا لم تقله للهندى وزملائه مع أنها مكلفة بمرافقتهم، وشرح ما پرونه، وتيسير السبل لهم، لكنها شاءت لعلاقتها بهم ألا تتجاوز الإطار، كما ألها موهم، فلم تفضح شيئاً عن حياتها، أما النبرة التي صبرخت بها أنها لا تثق بأحد، فبقدر ما تضمنته من شكوى، بقدر ما احتوب من أسى وبوح إلى أنا، كنت متأهبا لالتقاط أية إشارة. تلون صوب، أو ارتعاشة واهنة في مخارج الحروف، أو يسهيم نظرة، غير أن سنيى علمتنى الحذر. ألا أبالغ، فلكم أسبىء فهمى، ولكن أبديت وصورت، وأفصدت وأحبطت، وأنت عالم ببعض مامر بي.

عندما اجتزت المدخل، بدت برودة الجو محتملة. إلا أننى الحقيظت بغطاء رأسيى، الأشهار حول الفندق. وأينماوليت البصر يقع عيناك على مبانى العصور القديمة. الخزف الأزرق

غالب، فكأن مواد البناء والزخارف. والخط النستعليق والثلث وتلك الحروف المتداخلة المتصلة وثيقة القربي بأسباب خفية. تمتح من زرقة السماء وتنهل، وإذا كانت بخارى كالمخطوط العتيق الذي تطوى أوراقه معانى أكثر مما تظهر، تكظم وتدثر، فالحضور السمرقندي مبسوط للكافة، للقاصى، للداني، كنا، أنا وهي نقف في الباحة منتظرين رفاق الرحلة، هي على مقربة بجوارى، لبشرتها مذاق القشدة التي تغطى اللبن في وعاء فخارى، تدس يديها في جيبي معطفها، أما الصباح فوقته من هذه الأوقات التي تمد في الأجل. وتقصى الهواجم المكدرة للأفئدة، وتعد بالوصول والبشر، كنا في انتظار العربة التي ستقلنا إلى مدرسة بيبي غانم. زوجة تيمور، إلى مجموعة شاه زند، الأمير الحي، بين كتبي مجلد يسجلها من كافة زواياها. كان عندى انفعالى الخاص، لقرب رؤيتي ووقفتي على ما طالعته صورا وسطورا، تحين لحظة أقف فيها لأقرأ فاتحة الكتاب على شاه زند. قثم ابن العباس. ابن عم الرسول الكريم، تقول مخطوطات التاريخ إنه استشهد هنا في العام السابع والخمسين لهجرة حبيبنا وشفيعنا، لكنهم يوقنون هنا أنه بعد سقوطه شهيدا. حمل رأسه بين يديه، وأوى إلى بئر عميقة، وفي قاع البئر تبدأ طرق شتى إلى حدائق لا يحيط بها بصر، ولا يدركها رحيل وإن طال. وأنه مازال حيا يرزق في إحداها!

كان قصدنا مدرسة أولوج بك. ومنزارات شتى، كنا نتأهب للتوجه إليها مع أنها تلوح من هنا. يجىء العصر العتيق إليك،

يلحقك أينما كنت في سمرقند، ولا يدعك تمضى إليه. يؤطرك، يتبعك، يتقدمك، ويسلك الطريق إلى شعاب الذاكرة والتلافيف التي لا تبين، أما حضورها الكثيف فأضفى معنى فريدا على هذا كله، كان ما أراه من معمار وتكوين في الفائت، أما هي فإنها الآتي عينه، في الضوء السمرقندي رأيت لوناً جديدا لخصلات شعرها، فإن قلت إنه أسود صدقت، وإن وصفته بالنحاسي أصبت، وإن لحت فيه شقرة فما كذبت، ينهل من الصفات، وألوان الطيف. وسر الشفق، قلت فتوددت.

شعرك جميل

واجهتنى. بجانب وجهها الأيمن

كان أطول

ثم قالت في نبرة أنثوية:

هل يعجبك هكذا؟

تسالنى أنا؟ هى توجه إلى يا أخى استفسارا عن رأيى؟ لا... مهلا، ليس بهذه العجلة. أوشك بهت أن يطوينى، لكننى أفلت منه بقولى:

إنه رائع.

بدأ منى تحنن، فى العربة نأت عنى، حرصت على الجلوس فى الصفوف الخلفية حتى أنهل منها. حتى لا تغرب عنى، عرفت من صاحبى أننا قبل بدء الجولة سنتجه إلى اجتماع، حيث تلقى كلمات ترحيب ومودة، اخترقنا شارع مكسيم جوركى، على جانبيه يتداخل القديم بالحديث، تتماس الأزمنة. وتتوالج أحيانا. بعض الأزياء الأوزبكية منحدرة من عصور تعرف يا أخى مدى حنينى إليها وتفكرى بها، توقفنا أمام مبنى شيد فى الأربعينيات، سارعت بمفارقة مقعدى حتى اقترب منها، جاورتها، التفتت إلى، كأنها تحدث نفسها قالت:

لا أحب هذه الاجتماعات..

حرت. هل يجوز لى الرد؟ هل أرجوها البقاء، أو أعرض صحبتى، وددت لو طلبت إليها. ألا تغيب عنى، لكن ألجم لسانى تطلعت إلى، كررت.. أضيق بالخطب.

ثم قالت:

ئن أذهب.

أطرقت مفكرا في مردود اختفائي من الاجتماع، وصحة هذا من عدمه، وعندما تطلعت صوبها لم ألقها، لا أدري كيف اختفت، عند دخولي القاعة لمحت الهندي وصحبه، لم تكن معهم. أصغيت شاردا إلى التصفيق، إلى الترجمة الفورية، إلى ملامح الحضور، إلى الدقائق المتعاقبة، يهتصرني سؤال، أين ملامح الحضور، إلى الدقائق المتعاقبة، يهتصرني سؤال، أين هي الآن؟ لماذا نفرت هكذا؟ لماذا أسفرت عن هذا الجموح؟ هل بدر مني شيء؟ لماذا أحمل نفسي الوزر؟ لكنه دأبي يا أخي.

عندما تركت العربة مبتعدة سرى عندى خواء. أين هى؟ هل تمضى عبر أثار المدينة منفردة؟ أم أنها بصحبة من أجهله، وما نفورها إلا حجة لانصرافها ليتنى تخليت عن الخطة، ليتنى تبعتها، ليتنى لم أتوقف لأحتسب الافعال وردودها. ليتنى مشيت فى أثرها، لا أقترب إلا بالقدر الذى تشاءه لو أنها راغبة فى الانفراد، لا أتكلم إلا إذا سالت: ولا أجاورها إلا إذا فى الانفرات، أما أن تختفى هكذا، أن يمضى وقت لا أراها فيه. أن أشارت، أما أن تختفى هكذا، أن يمضى وقت لا أراها فيه. أن أنها تتحرك فى سمرقند. ترى القباب ذاتها. وتقف أمام واجهات المدارس عينها. لكم رغبت أن أراها بصحبتها. أن أفسر لها كيفية التلقى عندى، أن أحدثها عن فرادة الخط العربى المحيط بالأفاريز، النقوش الحافة، والحروف المتداخلة، العربى المحيط بالأفاريز، النقوش الحافة، والحروف المتداخلة، جمال حرف الألف الذى بلغ طوله مترين كاملين عند قاعدة قبة بيبى غانم أقرأ لها الآيات القرآنية. وأفسر قدر اجتهادى ما غمض من معانيها. فجأة تباغتنى هواجس مرة.

أحقا هي بمفردها الآن؟

إذا كانت في صحبة، فمن؟

أهو أحد هؤلاء الأجانب؟ إنهم أقرب إليها، والطرق التي تبدأ من عندهم تجاهها أقصر وأوجز، فالميراث دان. والمزاج متشابه. أما أنا فقادم من جهات قصية، وما هي إلا طرح مغاير لما عرفته، فلماذا أطرق دربا وعرا، ولماذا ألقي بنفسي في هجير صعب؟.

لكن.. قبل هذا كله، لماذا أنحى بالعتب. باللوم، وكأن المواثيق قائمة. والعهود أخذت بيننا؟ وكأن الود متبادل. وهنا تذكرت واحدا ممن أجلهم، وأقتدى بهم، وأحفظ لهم المكانة، أحب فى أول شبابه بنية أوحت إليه بما أوحت. هام بها حتى كاد يهلك. أفنى من ذاته ما أفنى، وأبدى من فيضه ما أبدى، غير أنها لم تعبأ، ومضت مقترنة بأخر، وانقطع بها العهد. أصغيت إلى محدثى، كان يستعيد أمرا مضى عليه أربعون عاما وازدادوا سبعا، ولكن في صوته أسينة لاتخفى. لمت البنية، واتكأت على سيرتها بالكلام الشديد، إلا أنه ضحك ضحكة صافية لها جلجلة.. قال:

## وما ذنبها هي؟ أنا أحببتها، ولم تحبني.. ما ذنبها؟

استعدت هذا وكدت أضحك ساخرا في نفسي. لكني لم أقدر فالأمر جد. لكنني تساءلت، لماذا أسيء الظن بها، ربما رغبت حقا في الانفراد، ألم تكن صباح اليوم ساهمة، كدت أستفسر من الهندي إلا أنني أحجمت، مضينا عبر طرق تستقيم وتنحني، صعدنا تلالا ممهدة، ورأيت سمرقند منبسطة، قبابا تحاور قباب، ومآذن تشير إلى جوهر السماء، منها المكتمل، والمقطوش، أما المداخل الشاهقة فتحاكي ديوان كسري، لو أنها بصحبتي لقلت لها ذلك، لاحظت قلة نشاطي وهبوطي، حتى صرت قاب قوسين أو أدني من وجومي، فما أسرع الومضة!.. وما أقل عمر الشهب!..، لذت من ضيقي

بسمرقند، أوغلت في المنمنمات، في نقوش الجدران، في حركة البشر الذين لم تتبدل أزياؤهم منذ قدم سحيق، في السوق الكبيرة، ورأيت في قطع الجبن فرادة. وفي الخبز الذي فضلته عما عداه خارج دياري، وعندما وصلنا إلى المرتفع، حيث مرصد أولوج بك. انقلبت السماء رمادية، وهبت رياح باردة، وتوارى إدراكي للبهجة الذي عرفته عند صحوى، بدأ النفق المؤدى إلى مكان المنظار غريب التكوين، كأنه يفضى إلى فراغ داخل جوف الأرض، طفت بالقبة، والمعرض الحديث المقام بها، وتأملت صور أبي بكر الخوارزمي، والشيخ الرئيس ابن سينا، والبيروني، ما نسبة الخيال إلى الحقيقة؟ إلى أى أصول استند الرسسام المجهول لي؟ رأيت رسوم عالم الفلك، والطبيب، والمنجم، ولم أر توقيعا حتى لمن شادوا هذه العمائر التي تجاوزت هشاشة البقاء، حتى مدرسة السلطان حسن، ظل اسم من صممها ونفذها مجهولا حتى سنوات قريبة، عندما وجدوا ذكره متواريا في الأعالى القصوى، لماذا يتوارى المعماريون، لماذا تبقى أسماء البنائين مجهولة؟ يحمل الهرم اسم خوفو، تحمل المدرسة الشاهقة اسم زوجة تيمور؟ لكن أنى لنا معرفة من انهار عليهم الردم فجأة، أو من تعلقوا على ارتفاعات شاهقة لتثبيت لون، أو خط حرف؟ هيروغليفيا كان يا أخى أو عربيا، لكم وددت يا صاحبي أن أسمعها انطباعاتي، أن ألفظ قربها ما يجول بخاطرى، أن أقف إلى جوارها لحظة تجول نظرى عبر الأرض المتدة، المتموجة، متسائلا عن البقعة

المجهولة التي يرقد فيها الشبيخ الرئيس؟ أين مثواه: كيف تاهت عنه الذاكرة التي احتفظت بهذه العمائر، ما بقى منها وما اندثر، أين عاش هنا؟ أين أبدى المجاهدة. أين حصل العلم؟ لو ألم بحالى وما صرت إليه في دياره بعدما عرفته من جذوة العشق لنظم رسالة مطولة في نأى الحبيب عن مجال البصر. أو لخصص فصلا عن التلاقي والتفرق في «الشفاء» والمنطق! أين سعى؟ أين ولمي وجهه، في أي موضع كانت داره التي كابد فيها السهر؟، أما البيروني فكدت مع استغراقي أستدل على الجهة التي سلكها عندما قصد الهند. تمنيت لو أنها بصحبتي يا أخى لأطلعها على معرفتي بهؤلاء لو أنها قربي وأنا أحدق إلى ملامح الساعين حولى، ريما انحدر هذا من أحدهم، لا هو يدرى، ولا غيره، أيتعقب الإنسان جذوره البعيدة؟ إذن أين كان جدى منذ ألف حول، وأين كان جدها في ذات الحقبة؟ حاولت أن أوغل في النقوش، أن ألوذ بالتصاميم بالخطوط المتداخلة، كنت أبتعث لحظات نائية، وأقابل كلا منها بظل مما أرى، أو مئذنة، أو مدخل مؤد ما أجوز، حاولت رؤية مالا يمكن رؤيته تخفيفا لما أحدثه عندى ابتعادها المفاجئ. وفي إحدى الزوايا الظليلة انتحيت ركنا قصيا، ويصوت مهموس، مسموع عاتبتها.

### فاليريا.. أين أنت؟

وعندما اقترب منظم الجولة منى، من صاحبى، واقترح علينا تدبير عربة تمضى بنا ألى ضاحية خرتنك، حيث ضريح

الإمام البخارى. أبدى صاحبى حرارة وحسن استقبال للاقتراح، وطلب مجىء المعمارى الجزائرى معنا، أمر يسره، صرنا أربعة. جاء معنا دليل أوزبكى، ترجلنا، جزنا السور الخارجى، والمر المرصع بالفسيفساء الملونة وأشجار الحديقة. والباب المؤدى مباشرة. حتى إذا وقفت أمام الشاهد الرخامى، ويسطت الراحتين. قرأت الفاتحة، ثم قرأت مادون من تاريخ ميلاد، وأخبار رحيل صوب الآفاق النائية لتحصيل العلم، تمتمت أحمل الراقد الجليل تحية كل حبيب وقريب لم يمكنه المجىء إلى تلك الأصقاع، ومنهم بالطبع أنت يا أخى الأعن، فارقت الضريح والمسجد المجاور متهدهدا، فهذا موضع لن أجىء إليه مرة أخرى، وهذا كريم جليل لن أقف بقرية ثانية. أما رطوبة المسجد، وظلاله، ورائحة السجاد، القديم والجير الذى طليت به الجدران، فقد بلل هذا جفاف روحى، وأثار عندى شجنا غامضا.

تعسرف يا أخى حسديثى عن لحظات دقاق لا تروح من الحضرة القلبية أو الذهنية، لا يغيب عبيرها، لن أنسى من هذه الطلة، تلك الوقفة، الزيارة، أمورا عديدة، فمن ذلك لونان، وعبارة، وحركة؛ أما اللونان، فاعلم أنهما الأبيض والأخضر، بياض رخام الضريح والفراغ المصفى، ونضرة الحديقة المحيطة، ولون الخشب المظلل لوحدة القبر، أما العبارة فمنقوشة على الشاهد، أذكر لك نصها:

«..وجاب البلاد، ونزل الأمصار، حتى بلغ شيوخه ألفا وزيادة..».

وقد لاقت عند زميلنا المعمارى الجزائرى نفس القبول وجميل التلقى، حتى طلبت منه ترديدها بصوت عال، كما شاء أن أقرأها له، والجزائرى هذا صاحب غربة ورفيق سفر، إلا أن ما قربنى منه هواه الزائد بالمعمار القديم. وعشقه لفاس، وتلمسان، وقسنطينة، ورغبته فى زيارة القاهرة العتيقة، قلت له إنه إذا جاء يوما فساكون دليله. وقال لى إذا جئت الجزائر فسيكون عينى الفاحصتين. وكان ما بدا منه، وما ظهر منى لب المودة.

أما الحركة التى لن تروح من عندى أبدا. فمجىء شيخ أوزبكى، جبته خضراء وحزام خصره حريرى عريض. منقوش، وعمامته بيضاء، أما لحيته فكثة، جثا على مقربة. ولا مس ركبتيه بيديه، ثم بدأ تلاوة آيات بينات من سورة يس، وتلك سورة مباركة اعتدت ترديدها عند مثوى أمى وأبى، رحمهما الله رحمة واسعة! فارقت ضريح الإمام، وكان الطريق الخارجى مزدحما، وقوم قادمين، ساعين للزيارة، ونهر زارافشان متدفقا بمياهه. ومزارع قطن شاسعة، أما داخلى فزاخر بفيض، وتوق، وشدة فقد، لو أنها بالصحبة!

عللت النفس يا أخى برؤيتها فى المزرعة الجماعية، إذ تجددت المصدر، وسلام مبين، أما السماء فلاحت أبدية،

منبسطة، فيها أصداء القباب السمرقندية الزرقاء، كذا شهوق المداخل المؤدية، ونمنمات الضوء المنبعثة من عينيها. وراء بشرتها. وشموخ نظرتها الجانبية، كنت متحسرا على كل لحظة تمضى وهي بعسيدة عن النظر، على وشك أن أضع يدى على سريان عبيرها خلال زهر الليمون، وظلال الأشجار، وترقرق أجنحة الفراشات المحمومة، جلنا عبر المزروعات المغطاة، وقفت عند قنوات المياه، ولأمر خفى، حننت إلى الإسكندرية، ورسوخ قلعة قايتباي، ومداميكها الحجرية المواجهة لصخب الموج وعنف هيسوب الرياح وفسوق الأبراج حسراس أشداء، وأصداء صبيحات متجاوبة، ورجال منقطعون عن الأهل والولد، مرابطون تحسبا لهجمة مفاجئة تجيء عير الفضاء البحري الذي يفغر فاه، فكرت في مدينة سلا، هناك أقصى الغرب، وشاطئ المحيط، قديم انقطع فيه مجاهدون أوائل، وشرفة حجرية كل ما تبقى من حصن زال معظمه عند شاطئ تونس، وردت على أعمدة مرمرية غارقة تحت سطح بحر ناء، ومنحنى في سمرقند وقعدة لرجلين يرقبان مغيب الشمس إيذانا بتناول إفطارهما الرمضاني. في فؤادى تتشعب طرق، ومن غياهب ذاكرتي تفد قوافل الصور. كذا حننت إلى نغم متمهل، يسرى باعثا أحزاني جلت مع الصحب. وتذوقنا شرائح الليمون المرشوشة بذرات السكر وقطوف العنب، متجعد الحبات بعد تمام النضيج، والتفاتتي فيها طموح لتجاوز الأطر المكانية، وعندما لاح رفاق الرحلة من بعيد ركض بعضى في أثر بعض، غير أنني حدت

ببصرى، إما لأننى رغبت فى تأجيل رؤيتها شان من يؤجل المتعة، وإما خشية ألا تكون بصحبتهم فأوثر البقاء فى مجال التوقع زمنا، مرجئا القطع. وبتر اليقين، غير أن خواء سرى عندى، لو أنها بينهم لتوالت داخلى إشارات حتى وإن لم ألحها، وعندما دنوا وصافحوا، كتمت استفسارى، تصدع وقتى، وحجبت عنى موجودات شتى من مجال الرؤية، أثرت الانفراد، حتى إذا انتهت الزيارة وليت وجهى شطر الطريق وغبت فى الظنون. عند المنحنى المؤدى إلى مدرسة بيبى غانم، فوجئت بصاحبى يقف، يدق زجاج النافذة..

«فالبريا،، فالبريا..».

يلتفت إلى، وكأنه يعى قضيتى. يشير إلى الطريق..

«هاهی..».

أتابع إشارته، يتدفق القوم أمام الواجهة الشاهقة، على مرأى من النصب الفسيفسائى للزمن، أين هى؟ أين؟ تمضى السيارة، لم أرها، مطامح شتى، وأودية عتيقة، معاطف، أغطية رأس؛ طفل يحمل زهوراً، فتارين صغيرة. الطريق منحدر، آثار الدينة تحدد مسارات الطرق، الأشجار باسقة، لكن ما من توليب، لا يبدو إلا معها، ولا يلوح إلا بقريها، يلتفت صاحبى إلى. قال مؤكداً..

«کانت تمشی هنا ..»

تساءلت..

«بمفردها؟»

مط شفتيه.

«لا أدرى.. لحتها هى..»

هل رآها بصحبة أحدهم ويخفى عنى؟ من أين قدمت، وإلى أين؟ وكيف أمضت الساعات الماضية؟ توقفت العربة أمام منخل السوق، باعة الجبن الحلوم. والسجق، والخبز الأوزيكى، منتفخ الحواف، أخمص الوسط، ناصع الباطن، قيل لنا إن الوقت المتاح نصف ساعة، أبطأت الخطى، مضى صاحبى مع الجزائرى، آثرت البقاء والمشي بمفردى، سأقطع الشارع حتى نهايته، ثم أعبر لأعود من الرصيف المقابل، لو أنى أراها فجأة، سأتوقف أمامها. أبثها شكوى فقدى لها، وأرجوها ألا تغيب مرة أخرى. فالمتاح من الزمن غير مساعد. توزع بصرى ما بين الواجهات والمارة، مررت على ثياب مزركشة، واشتريت عطرا محليا ذا فرادة. وقلبت أغطية رأس ملونة مرصعة، منمنمة، وحيوانات، وحافظات جلدية عليها صور محاربين قدامى، وحيوانات، وطيور كواسر، رأيت امرأة جميلة. متصلة الحاجبين، تماست نظراتها بنظراتى، ومضت ومضيت، استنفدت الوقت المحد، أسرعت الخطى، محرك العربة دائر، حتى فى المطعم لم أرها،

ولما سئلت ناتاشا الهادئة قالت إنها لم ترها، وإنها لم تصحبهم إلى الجامعة صباح اليوم. قالت إنها تفضل الانزواء والوحدة، وإنها مضت تجول بمفردها في المدينة، قلت: لكننا سنرحل بعد ساعة إلى طشقند.

قالت: لابد أنها تحسب وقتها.

قلت: أتعرف هي ميعاد الرحيل؟

قالت: طبعا..

ابتسمت ناتاشا. لاح في عينيها معنى، قالت:

«كانت فاليريا روح السهرة أول أمس..».

طالعتها بعينين أسيانتين، تابعت هي..

«إنها تفيض حيوية».

أومأت مؤكدا ما قالته، غير غافل عن إشارات أبدتها بملامحها. اعلم يا أخى أن العصر والبرد القارس وأصداء المدينة الغامضة على، ناءت ولفتنى بوحدة، أما افتقادها يوما بأكمله فضاعف الخواء والوحشة، صرت أتعجل الرحيل، الوصول إلى المطار، هناك سئراها بالقطع، غير أن الأمر لم يأت بما توقعته يا أخى الكريم. فعندما دنا الوقت، وتحركت السيارة صوب المطار، كانت غيبتها مستمرة، أيعنى ذلك تخلفها هنا؟ أضلت طريقها أو أصابها مكروه، أو التقت بنفر

من قومها. شغلوها ورتبوا لها ترتيبا مغايرا. رحت أخاطبها على البعد: لم يصلك ما عندى ولم تلمحى ما يمر بي لم تدركي، ولو أنت أطلعت على قبس لما ضيعت يوما كاملا لم أرك، لم ألمحك فيه. أوليت ظهرى لسمرقند، عاصمة تيمور، لأرض استعرض فوقها جيوشه قبل خروجه إلى العالم غازيا، مرة إلى الشام، ومرة إلى الهند، وآخر الخرجات إلى الصين. أوليت ظهرى لطوابير الغنائم، للسبايا الجميلات. لأولوج بك الفلكي. للخوارزمي، لمثوى ابن سينا المجهول، لليال متوالية تطلعت فيها عيون متفحصة للسموات العلا، لمقربة مندثرة في واد بعيد هنا آوى إليها يوما بناء أجهله، أو رسام لا أعرفه، أو قاصد سبيل متغرب عن موطنه، كان الغروب يدنو، والمطار ممتدا، فيه شيء من لا نهائية الصحراء، وأبدية الوقت، ومما تعجبت له عند مطالعتي تصميم المدينة، أن هذا المطار أقيم في نفس موضع الباب الشمالي الذي كان يخرج منه القاصدون بخارى، فهذا موضع مفارقة، ومكان رحيل دائم، اعلم يا صاحبي أن سمرقند البالية كان لها أربعة أبواب، كل منها يقابل جهة أصلية، فالشرقي يؤدي إلى الصين البعيدة، والغربى سمى بباب النوبهار ولم أعرف معنى ذلك، أما باب كش، أو الباب الكبير، فكان يؤدى إلى موطن تيمور الأصلى إلى مسقط رأسه، وهذا مكان الرابع حيث وقفت قلقا. أسفا. أرقب طلتها أو قدومها، سألت صاحبي عما يظنه سببا لغيابها. أبدى دهشة، قال إنها محيرة، صمت لحظات ثم قال، إنها تحب

الاهتمام بها، أن تكون محورا، ومركزا، وقبلة للأنظار، ولابد أنها ستظهر في اللحظة الأخيرة بعد أن يكون الجميع شغلوا بها.

هذا التفسيريا أخى لم يرضنى، لم يعجبنى، إنها محور دون أن تقصد، وبؤرة بغير تعمد، لمحت الهندى وصحبه، سارعت، استفسرت منه ضاحكا ـ كأنى لا أبالى، كأن سؤالى عرضى ـ عن مرافقتهم الجميلة، فقال إنه لم يرها منذ صباح اليوم. ابتعدت رحت وجئت، عدت أقول لصاحبى إن ما أقدمت عليه يعد استهتارا، هل لديها تكاليف العودة إلى موسكو البعيدة؟ كرر صاحبى، إنها محيرة؛ انصرفت عنه، قلت لناتاشا، يبدو أن سمرقند أعجبت فاليريا. مطت شفتيها، لناتاها، ألم تكن بصحبتها في الحجرة؟ ألم ترها عندما حزمت حقيبتها؟ قالت إنها لم تكن في الغرفة. أما حاجاتها فكانت مبعثرة، جاء صاحبي، أفضى إلى بنباً. أرسلوا عربة للبحث عنها.

قلت:

«لا أدرى كيف ستقضى الأيام هنا بمفردها؟».

ردد..

«إنها غريبة».

ثم ابتسم، ثم قال..

«تبدو مهموما لغيابها».

جاوبته باختصار.

«إن الأمر جد!».

مع اكتمال المغيب. أذاب الغسق ورمادية الشتاء والرياح الباردة حدود المطار المادية، فبدأ متصلا بالغيب، بالجهول، وفي الأعالى تتغير السماء السمرقندية بسرعة في مواجهة الليل المقبل، اعلم يا أخى أننى عندما أفارق أرضا رأيتها أول مرة أتساءل. هل سأراها مرة أخرى؟ تذكريا أخى رحيلنا عن فاس، عندما ضمتنا صحبة معا، أتذكر كيف كنت أفارق الطرقات والزنقات والساحات الصنفيرة وقنوات المياه الجارية، كذا واجهات البيوت، كنت أتراجع بظهرى، حتى كدت أصطدم غير مرة بالعابرين. لم أكن أريد مفارقة الزوايا، والعطوف، والنوامسي التي أحسبت، هذا حالي أيضا في لحظاتي السمرقندية الأخيرة، وإن مازج أمرى هنا انشغالي بتلك البنية، أضاف ذلك وجدا على وجدى، كانت الثواني تنسل، والقوم وقوف، لا يبدو عليهم اهتمام بغيابها، أنه انتظارهم، عادى، لا ترقب فيه ولا قلق، عدا رجل رافقنا من طشقند. كان مسئولا عن الرحلة، بدا مشغولا لغيابهاولكن من وجهة غير وجهتى، ومن منظور يخالف منظوري، فجأة سرت حركة بين الجمع، امسك كل منهم بحقيبة اليد. أو ما سيصحبه إلى الطائرة، لم أدر من أشار ببدء الحركة، غير أن جنديا أسرع الخطى، وفتح

البوابة الصديدية الصغيرة التى تتخلل السور، بسط ذراعه فوقها، كأنه يشير إلينا: تقدموا. كان علينا أن نعبر واحدا بعد الآخر، بدأ اتجاهنا عبر المطار يتخذ هيئة طابور غير منتظم، أبطأت الخطى، بل توقفت لحظات حتى إن صاحبى تطلع إلى مستفسرا، مانحا قال.

«هل قررت البقاء هنا؟».

لو أنك مكانه يا أخى، لو بصحبتى، لسائتتى بنفس اللهجة، فالمكث بمفردى يبدو مستحيلا، فى رحلة جرى ترتيب مراحلها وفقا لنظام محكم، أما المسافة بين سمرقند وعاصمة البلاد فشاسعة غير أنك يا أخى تعرفنى أكثر، إذ بدأ الخاطر عندى، وتصاعد. أن أبقى حتى ألقاها، ألا أرحل بدونها، ولم يبق إلا أنسحابى خفية، أو إعلانهم بقرارى، كيف أمضى وهى ليست فى مجال البصر، أرقبها، وأتملاها، وأتمناها، سارجع إلى المدينة، إلى الفندق، وعندما ألتقى بها، ستبدو الدهشة فى ذرات ضوئها، عندئذ لا أدرى، هل سابقى صامتا لثوان، أم أشرح لها ما فعلت؟ هل سيصلها جواى واتقادى لحظتها؟ عندئذ أقول لها إن تخلفى سيثير اهتمامهم، فأنا غريب، محدود الدة، وسيبدون لى من تسهيلات العودة مالن تلقاه هى، لذا

لكن!

تعرف يا أخى أنه عند ورود كلمة لكن على الضاطر تبطئ مسارات الأمور، تتمهل النوايا، ويلوح مفترق. ماذا سيقولون،

وكيف يفسرون بقائي من أجلها: أنا من لم أجهر بعد بالقول أمامها ولم أصرح. كيف أخاطر بالبقاء في مدينة أجهل لغة أهلها، الأمر أصبعب وأعقد، هكذا رحت وجئت، درت على وترددت داخلي، أقلعت صبوب جهاتي، فما يكاد شطر مني يولى القصد تجاهى، حتى يرتد شطر ثان مبتعدا عنى، وما إن أوشك على الرسو عند ساحل ذاتي حتى يهتز قاربي. يختل. فأنأى وأقترب. أميل وأعتدل، لم أحسم، وهكذا مضيت مساقا صوب الطائرة. آخر القاصدين، وأتعس الراطين، متثاقلا، كارها مسارى، إذن سنقضى ليلتنا المقبلة في طشقند بدونها، لن تصحبنا إلى العاصمة فكأن السعى في مفارة شجواء إلى نهاية الاستيحاش، قبل أن ألج جوف الطائرة تلفت، هناك عند البوابة يقف جنديان، عند مدخل البوابة يتطلعان صوب نقطة ما. تواريت في المقعد الضيق غير عابئ بتطلع إحداهن إلى مبتسمة وكأنها تدرك ما بي ساخرة، لم أقعد يجوار أحد. وضيعت حقيبتي الصغيرة بجوارى، من يدرى، ربما جاءت في اللحظة الأخيرة، عند دخولها ترى المقعد الشاغر فأجاورها مدة ساعتين. تطلعت عبر النافذة الرمادية، غبش رمادي متزايد. أصداء المدينة التي لا تلوح لناظري، القريبة، البعيدة الآن.

#### لكن .. ماذا؟

هل تخف لهفة المشتاق؟ هل ينزاح الثقل؟ لقيت نفسى يا أخى يردد بصوت هامس، عاتب، متدفق النظر إليها حيث لاحت، وبانت..

#### لماذا فاليريا؟ لماذا لماذا؟

أعاتبها، أهدهدها، ضاما إلى ما يشع منها لهفة وخوفا إثر العثور عليها في اللحظات الأولى، رءوم. حأن، متهدج، غير مصدق، فأحدق أطول، ثم أقربها، مستعيضا عن النظر بالتقريب، بالضم، بينما عتابي المنطوق لم ينقطع. تعرف يا صاحبي أن الإنسان إذا انفرد بنفسه يرتفع صوته أحياناً. أما مغنياً أو محدثاً، ربما بدافع خفى، قديم من الأزمنة المندثرة. إذ يلقى نفسه وحيدا في غابة، أو قفر، محدقة به أخطار شتى، وأفظعها المجهول منها، عندئذ يصرخ ليؤنس فردانيته، ولحظة انبثاق رؤيتها كنت الأشد وحدة، ظهر تكوينها فأنست منه أمنا، أبرزت ورقة للجنديين. صاح شخص كان يقف تحت الطائرة. تجتاز المسافة، لا تعدو إنما تتدفق، مويجات، رخات مطر، رشقات مصوبة تجاهى، أما دخولها فاندفاعة وتفجر نبع، خطوتها الواحدة نقلتها إلى الأمام، تجاوزتني لم تر المقعد الشاغر بجوارى، صاح الجمع كلهم وناداها بعضهم باسمها، واستفسر آخرون عن غيابها، وأبدى البعض اهتماما مفاجئا. عداى! لزمت السكيئة، وقفت تخلع معطفها، تروض نفار شعرها، ولم تكن إلا مبتسمة، ولم تكن إلا مشعة، ممهورة بالضوء، بالألوان، جلست فغابت عن مجال عيني، وليت وجهي شطر السور، البوابة التي لم تعد موضع ترقبي الآن، السيارة التي مضينا بها في الصباح إلى ضريح الإمام البخاري، ترى إلى أي مقعد جلست، ليتها مست المكان الذي شعلته، فنلتقي

حيث لم نلتق، قربت وجهى من زجاج النافذة، أرقب جريان الأرض. لحظة انفصالنا عنها، هذه سلمرقند من عل، لم أدر هذه البيوت، وإلى أى مسجد تنتمى هذه القبة القائمة فوق التل البعيد؟ بدأ سلماب، تزايدت كثافته، لم أعد ألح شيئا. غريت سمرقند فى الليل والغيوم، كنت راضيا، مرضيا كأنى ارتحت من لهاث أعقب ركضا. لم أتطلع تجاهها، لم أحد بنظرى، فما أعرب!. إلا أننى عند وصولنا الفندق، بعد اتجاهنا إلى الغرف، بعد نزولى إلى المطعم، بعد دخولها، قمت إليها، دعوتها فلبت، قلت لها إننا غدا سنكون فى موسكو، ينفض الإطار، وبعد أيام ثلاثة سأفارق إلى موطنى. ومن يدرى. قد لا أعود إلى هذه الديار مرة أخرى، ما أريده دقائق كى أحدثها، بمعنل، بمنأى، إننى أدعوها إلى غرفتي.

توقفت متهدجا، إنها ساهمة، مدت أصبعا..

نتحدث!

بدا لى صوتها يحمل قليلا من الموافقة، وكثيرا من الندر..

قلت:

بالطبع..

قالت:

ولماذا لا نتحدث في غرفتي؟

قلت:

فى أى مكان تشائين..

ثم قلت:

قصدى الانفراد.

قالت:

إذن.. سأنتظرك بعد صعودى..

هنا صارت دقات قلبى دوارج، حتى أنهكت بما يجرى داخلى مع أنى وثاب، فاغفر لى يا أخى الأعز إسرافى فى أمرى..

### تـــوق

.. اعلم يا أخى الحبيب، الصاحب، القريب، إن أصعب اللحظات ما يتم فيها التأهب، حين يلملم المرء شتاته. يحاول أن يجىء من هنا وهناك بما يمكن أن يعنيه ويقويه. الأشق انتظار الفعل، وليس الفعل ذاته، اعلم أن أوعر مامر بى فى مرات سجنى توقع الضرب والأذى، وليس التعذيب عينه، أثقل ما عرفته أثناء القتال ما يسبق بدء الهجوم وليس الاشتباك. أصعب مراحل المرض الجهل به، ما من مرة قاربت فيها من أحب إلا وانتابتنى رهبة. وأكثر ما يكون المحبوب وجلا عند مضيه إلى لقاء، إذ ربما يتم الفناء مع اللقاء، فيذهل عما حوله، هذا ما جربته، فما البال إذا كان من خصالى أيضا عيش

اللحظة إما قبل حلولها، وإما بعد انقضائها إما في السابق وإما في اللحق، لك إذن تخيل حالى. وما صرت إليه قبل المضى، أحقا سأنفرد بها؟ هل ألقى نفسى في القربى بهذه السرعة؟

كيف سيأبداً؟ بأي جمل أفتتح صديثي؟ ماذا أقول؟ بل الأدهي، ماذا أريد؟ كوكبها أسرني، هذا حق.

أدور في فلكها؟

هذا حق.

ها هى الفرصة تتاح الآن لأفسر، وربما أعقب ذلك أمر، هل أرمى إلى إعلان حقيقة ولهى وجذبي؟ نعم، لكن أيكفى هذا؟

کلا ثم کلا!

إذن.. هل أبغى الفناء؟ الاتحاد؟ لا أدرى، هل أعى ضميق المدة، ألن أفارق هذه الديار كلها بعد ساعات معدودات؟ فإلام أرمي؟ أي وصل أبغى؟ وصل عابر؟ هذه لا يطابق كنه حالى إذن.. مالى أتعلق بالصعب؟ مالى أحاول فتح باب لن أقدر على رده؟ مالى أوغل في درب قد لا أستدل على عودتى منه؟ رحت أقلب أمرى، حتى مرت بى لحظات ندمت فيها على سعيى، مع تمام وعيى أن الأمر ليس بيدى منه شىء، فإلى أية غاية؟ تعرف يا صاحبى أننى عندما أكون في جمع أحتمى بهم منى، وأتحصن منهم دفعا لى. وقديما قالت لى محبوبة همت بها وأتحصن منهم دفعا لى. وقديما قالت لى محبوبة همت بها

قدرا، أنت تتكلم حتى لا تتكلم. لحظتها فوجئت، أدركت أنها كشفت بعض سرى، وما أسطره لك يا أخى لم يطلع عليه أحد، ولا أقرب الخلق منى، فهل أنا بحاجة لتنبيهك إلى الكتمان والصون؟ أمل أنك ملب! للمت شظاياى. تناولت لوحة صغيرة، فيروزية اللون، عليها نقش عتيق، حملتها من أزقة قاهرتى العتيقة، أبدعها عجوز تجاوز التسعين. آخر جيل المهرة فى النقش والترميم، نوافذ الجص، والأفاريز، والعتبات للؤدية، مملتها معى خلال أسفار عدة، أقسمت ألا أقدمها إلا لمن أرى أنه يستحق، لوحة بسيطة، خلومن أى صدف أو حجر ثمين، لكن لنقشها رقة وترجيح وإيحاء، أن لها الانتقال عنى، تناولت حنرا من حقيبة يدى التي لا تفارقني، جلت بنظرى في الحجرة، الحقيبة، الكتب، السرير الذي لم أرقد فوقة بعد، رفعت سماعة الهاتف، عندما جاءني صوتها بدأ نائيا محاطا بغلالة من ظلال، استعدت مرأى شجرتي التوليب، والغبشة الصباحية. رواحها ومجيئها، منذ لحظة سرياني صوبها..

تعال .. أنا في انتظارك..

اكتمل تأهبى، بدأ شروعى، كل ما أريده عند المثول أمامها، عند الانفراد، أن أوصل إليها بعضا مما عندى، أما أن أرحل بهذا التفجر كله فإلى جانب أنه حمل ثقيل، فلا شك أنك توافقتى على ما فى الأمر من ظلم. أن أشعر تجاهها بهذا الدفق كله، ثم امضى دون أن تدرك فأمر فيه عبث بالناموس،

مررت أمام الأبواب، تتوالى الأرقام، وعندما وقفت أخيرا لم أطرق مباشرة، إنما تطلعت، قديما قيل إن مشاهدة المحبوب هي أعز مطلوب. وعندها يجب التزام آداب بعينها. منها الثبات وعدم الالتفات والخشوع والاقتناع والخضوع، وتنسم رائحة المحبوب، لكن من هو مثلى، هل يثبت؟ من قام بثيابه الحريق كيف يسكن؟ النار التهاب وملكة، فلأبد من الصركة. من هدأ باللقاء قلقه فما هو بعاشق، كيف يصح والعشق كله ظهور، مددت يدى مرتين ولكننى انثنيت. ثم حرمت أمرى، وعندما فتحت بدت كنصب أبدى للجمال، للحقيقة الناصعة، لم تكن مرتدية إلا قسيصا أزرق بتيح لعنقها الانسيابي الظهور، ولصدرها البروز والمناداة. في اللحظات الأولى أدركتها في جملتها، ولم يهدأ قلبى، قعدت بعد أن أشارت إلى، لا أدرى والله يا أخى ما قلت، ترتج ذاكرتي وتغيم على، تعرف تبدد الكلمات الأولى، حتى ما تفوه به إلى أقرب الخلق منا تصببه الذاكرة وتطمسه، أعى الآن اللحظة التي بسطت فيها يدي. تطلعت إليها بكل ما امتد ورائى من أزمنة قدر لى أن أعيشها. وأمكنه ارتدتها أو أقمت بها، وأشواق طافت، وأمورى المبهجة، عندما لمست أصابعي أصابعهاو عندما تلامس مشارف وجودنا الحسى، قبضت يديها، وعبرهما تدفق منى إليها حنو ورفق وطلب ومودة ورغبة في القربي، رفعت إليها ابتهال عيني، لم أستتر، لم أتوار، لم أبذل الكد لأظهر ما أبطن، كنت أتأهب للتأهب للاندلاع، كنت أرتد بشرا سويا، أستعيد زمن زهوى

ونضارتى، والله يا أخى، يا صاحب الأيام الصعبة، لم أكن راغباً إلا فى الحومان عند أطرافها. والتحليق بأقصى أفقها، أتطلع إلى مواردها لا غير مع علمى ويقينى أن فيها ربى، غير أننى رصدت تبدلا فى ملامحها، كأنها ستنبهنى إلى أمر، بينما لاح عندها ما خيل إلى أنه ندم، أو رغبة فى تدارك أمر فات أوانه، ماذا فى الأمر؟ ألم تقل إن زميلتها ستسهر حتى الفجر، وربما قضت الليلة بغرفة أخرى، ألم تؤكد أنها بمفردها، لكن. أتدرى ما أفضت به إلى، أتدرى؟ قالت إن صاحبى سيجى، بعد دقائق، إنها دعته.. لا. سأورد لك ما قالته بالضبط أثناء تراجع قامتها قليلا..

### لكن صاحبك قادم!

بدت لهجتها محيرة، كأنى المسئول عن دعوته، هل أدركت أخيرا، فى هذه اللحظات. دقة وصفاء وعنفوان ما عندى؟ كنت يا أخى أعول على ذكائها البادى، على أمور خفية قربتها منى، متمهلا سحبت أصابعى، أطرقت حزينا، خائبا، راغبا فى النأى. فى التوارى، فى التوحد، فى الإيغال مبتعداً، على مهل تصاعد غضب، أن تأبى هذا حقها، أن ترفض الانفراد بى هذا مشروع. لكن أن تسخر. فهذا صعب على. وعر تحمله، ليتنى لم أجاورها، ليتنى بقيت فى مدارى، لا أحاول الاقتراب، لذت بى، بصمتى، تعرف يا أخى أننى لطول ما عانيت. لشدة ما قاسيت، صرت أتقن إخفاء ما عندى، لا أدع ملمحاً يتسرب إلى

قسماتي، لكم تمنيت بسط نفسي أمامها كل البسط، أن أفض مغاليق شتى، كان الأمر ثقيلا. ويبدو أنها لمحت بوجهي ما نم عن طويتي، ما جعلها تنظر إلى هذا النظر الطويل. وتعاقبت على الأحوال، فمن خيبة أمل، إلى خجل غامض، إلى رغبة في الرثاء، في البكاء، حدت بنظري، وليت عنها، هذا مرفأ غير صالح لرسوى، هذا محط غير آمن فالتجنبه، هذا سراب فلأنتبه. هذا ظل كاذب فلأحذر، فلأمض في هجيري المقدر، شرعت في التهيؤ للانصراف، هذا طرق صاحبي الباب، بدا غير مفاجأ بوجودي، ما أصعب الوقت على وأنا أحاول إسدال الحجب حتى لا يتسرب من أمرى خبر، ترى.. هل أخبرته بحوارى معها، برغبتي في الانفراد؟ ترى.. هل يضمر سخرية منى؟ لم يغلب على خجلى، بل ربما قصيصت عليه ما جرى غدا أو بعد غد، أما ونكسى مازال في بدايته، وأنا مازلت بعد أعبر تلك اللحظات الفاصلة بين وقوع الجرح وبدء دبيب الألم، فلم أكن قادرا على الجلوس، أو المنادمة، تحركت هي، فتحت حقيبة زرقاء، أخرجت حلوى سمرقندية. قالت إنها لم ترها إلا في المدينة لم يكن هناك أطباق، إلا تناولت طبقين صعيرين، يتوسط كل منهما كوب زجاجي، وضعتهما فوق المنضدة. لم يفتني أنها قربتها مني، وأن حركتها في مجملها متجهة نحوى، في غمار غمى لاحظت ذلك. كنت قد تراجعت عن الانصراف، لا أخفيك يا أخى أننى لم أشأ تركهما معا، بمفردهما، ستقول إنها الغيرة، أقول يا أخى لو أنك أنت ثالثنالما تركتكما معا، ستقول

هذا عن شدة تعلق، أقول وهل أعلنت صور تعلقى أو هواى؟ . المهم يا أخى أننى اقترحت دعوة صاحبنا الجزائرى، وأخرى كانت تظهر وداً لصاحبى، بعد قليل جاء، صرنا خمسة، أصبحنا جمعا، وهكذا احتميت بهم منهم، أمكننى التوارى إلى حين، أثناء الحديث التفتت إلى مرات، مرة سألتنى عن صمتى، ومرة قطبت عينيها متسائلة، ومرة ابتسمت بود وترحاب، تحاشيت تسديد النظر إليها. أو الدخول معها مباشرة فى محاورة. حتى إذا ما انقضى وقت قدرت أنه مناسب وقفت معلنا تعبى، ورغبتى فى المضى، خاصة وأن سفر الغد طويل. غير أنها وقفت مقطبة الحاجبين، مشدودة الجبين، طلبت منى طريقى، أبديت ابتسامة لا يحب رؤيتها من يعرفنى. سدت طريقى، أشارت بيدها صوبى، اكتست ملامحها جدية، قالت بلهجة تحاكى فيها الخطاب الرسمى..

## «آمرك أن تبقى..»

أتبعت ذلك بابتسامة. ولم يغب عنى المعنى البعيد فى إيقاع صوبها، بحق مالى عليك آمرك أن تبقى، كما انتبهت إلى دلالها. تطلعت إلى الصحب، لبيت، عدت إلى مكانى، لم أدر كيف مضى الوقت، ولكننى عاودت إبداء رغبتى فى الانصراف، لم تثن عزمى فى هذه المرة نظراتها الملومة، ولم يلح على أحد، بل إن الجزائرى قام واقفا، قال إنه يود الذهاب أيضا، عندئذ تأهب الجمع كله. كنت أول الخارجين، وعند اجتيازى الباب

أدرت بصرى، لمحتها واقفة، متطلعة نحوى، وحيدة تماما، عند المصعد مال على صاحبي..

«أقترح عليك العودة».

بوغت. تطلعت إليه متسائلا..

«عند وصولك غرفتك. اطلبها في الهاتف، و ..

قلت باختصار

«لا أرغب»

«يا أخى، ألم تخلط في عينيها اهتمامك بك، نظراتها إليك..» نظرت إليه وكأنى بعيد..

«إننى متعب..»

بدا متعجبا، مضيت إلى غرفتى، مرتد النوايا، خاسئ الخطى، راغبا فى الانزواء. قعدت عند حافة الفراش منحنيا. مسكا اللوحة الجصية، لم تتح لى فرصة حتى أقدمها، لا أرغب شهر هداياى فى حضور الآخرين، أزحت ثيابى. اطفأت المسباح الحاد نافذ الضوء، رددت: آخر ليلة فى آسيا الوسطى. ثم فكرت: فى أى اتجاه أسير صوب مدينتى؟ إلى دروبى التى أعرفها. فى اتجاه هذا الجدار أم ذاك؟ لو مددت خطا مستقيما من نقطة رقادى هذه، بدايته هنا ومنتهاه فى القاهرة، كم يبلغ طوله؟ هذه الأرض المقام فوقها الفندق، من

وطئها؟ هل داستها خيول جنكيز خان؟ جيوش تيمور، أم كانت محطا لقوافل تجار الحرير. لماذا تبدو السماء هنا أرحب، محسوس انبساطها حتى وإن لم تقع عليها العينان، أما فى بخارى فمحيطة بالمدينة. تلفها من كل جهة، ولا تنبسط فوقها، أما فى سمرقند فتتخللها الأعمدة والمداخل والقباب والنقوش والأيات البينات. استعدت انحدار طريق سمرقندى، وشرفة مقهى بخارى ساعة الصباح، وقبة توشك على الاتحاد بالفراغ الصاعد لزرقة ألوائها، تقلبت مرة ذات اليمين، ومرة إلى الشمال، ثم قمت قاعداً فى فراشى..

أنا فى الطابق السادس. هى فى العاشر. غرفتى أول المر، غرفتها آخر المر من الجهة الأخرى، عبثا حاولت طرحها، اقصاءها عنى، عبثا لجوئى إلى ما تصورت أنه تداعيات ما قبل النوم، بدت خواطرى وبوادهى كلحظات سكون الماء قبل غليانه، اهانتنى، سخرت منى، كيف قبلت البقاء بعد ذلك؟ تطلعت إلى الهاتف، أيمكن أن أصغى إلى صوتها فى هذه اللحظات، ألا تزال بمفردها أم عاد إليها أحدهم؟ إنى مرهق، متعب، مكدود، راحل غدا، ولأنى منكسر، معكوس الخاطريا صاحبى فقد أنتابنى رثاء لذاتى، ورغبة فى نعى أحوالى. وفى مثل هذه اللحظات يتذكر الإنسان سعيه فى أوقات ضعفه. لم أكن تعبا بإرهاق يوم أو يومين، ليس بتأثير خيبة. لكن بما أحمله، بتراثى كله، أستعيد رقادى إثر مرضى منذ عامين، أحمله، بتراثى كله، أستعيد رقادى إثر مرضى منذ عامين، تذكر عندما عدتنى مرارا، أوقات الظهيرة بحرها القاسى، تذكر عندما عدتنى مرارا، أوقات الظهيرة بحرها القاسى،

ووجدتها الجافة التي مرت على. وأصوات الطريق الذي لم أكن قادراً على الخروج إليه. كدت أدمع عندما استعدت وهنى الذي كان، جئت إلى أرقى بلحظة ليلية نائية بعد عودتى من سهرة قضيناها معا توقفي فجأة أثناء سيرى، إدراكي أن حديثنا عما كان يفوق حوارنا عما هو أت، أيام نائيات ظننا يوما أنها الغاية. أنها لن تبيد أبدا، انقضت، ولت، إذا بالزمن يسرع فلا نجلس إلا لنستعيدها. أورثني هذا شجى، ذلك مالم تعرفه تلك البنية عنى، مالم تعقله أن وجودها تجاهى كان يستثير عزما ظننت أنه ذوى، وقدرة على البوح طال خمودها، لكن أنى لها ذلك ولم أخاطبها إلا في جمع، أنى لها الاطلاع على موروثي وهي لم تتجاوز العشرين إلا بسنوات أربع. وتلك نقطة يتطلع فيها المرء إلى الغد، لا يخشى الطوارق، الدواهم، يسالني بعض من لا يعرفني، لماذا تبدو مسناً وأنت لم تتجاوز الأربعين إلا بسنوات قلائل؟. معهم الحق ياأخي إذ إنهم لا يعلمون، لا يعلمون أننا مررنا بمراحل تبدو متقاربة لكنها متباعدة. ولم يكن الحمل يخصنا، ولكنا لم نلقه، ولم نتخلص منه، إذ إنه متصل بقومنا، وجمعنا. بعض مما عرفناه كان ممكنا أن يهدد جمعا، لو أفضت في هذا، لن أكف ولكنني أضرب لك مثلا بعصر انقلاب الأحوال. وانعكاس القيم. الذي عشناه وعصف بنا في سبعينيات زماننا، وأننى لمحدثك يوما عن رسالة ضمنتها بعضا مما جرى لمن عرفتهم وشبيعتها إلى صاحب لى آثر الغربة. وسميتها رسالة البصائر في المصائر، لذا أقصر

الآن، ولا أفصل!. إنما طال تلميحى لأنبهك إلى ما عنته البنية بانبثاقها المباغت، بحضورها الوهاج، بحيويتها، فكأنى قصدتها لأنهل منها ترياقا يجدد ما بلى. وينهى عبوسى الذى طال. لو أنها صدتنى لا نثنيت، لكنها.. سخرت. أليس ما أتته عين السخرية؟ بلى، شيئا فشيئا اتقد دماغى. لمت ذاتى، كيف أقذف بنفسى تجاه من أجهله. هل بهرنى جمالها؟ كيف ساطيق الرحلة غدا وهى على مقرية، فى نفس الطائرة، لن أتطلع إليها. لن أتجه إلى أى موضع تقف فيه، وإذا أقبلت نحوى وخاطبتنى، فسأبدى لها الجفوة، سأسمعها ما يقوله محب بعد انقلاب العشق إلى بغض. مع أن المحبة لم تمتد بيننا، وما جرى هبوب من عندى تجاهها.

أغمض عينى، العتمة تهن فى الخارج، والنوم قصى. أما قلبى فيعدو جاهدا فى أثرى، أحمله مالا يطيق، أخشى ما أخشاه أن يتعثر، أن يكبو، أمامى سفر طويل، إنى بحاجة إلى الراحة، فلماذا لااهجع، لماذا لا أغفو، هل نامت هى مباشرة بعد انصرافنا، أم أنها تتقلب بين ذراعى رجل من قومها، استدعته بعد ذهابنا، ميراثه ميراثها، وما احتاج مراحل متوالية لاشرحه، لاوصله لها، يدركه هو فى لمحة، قمت من رقادى، متطلعا إلى رمادية الضوء، إلى طلائع النهار الآسيوى البكر، ما أنأى المسافة بين مضجعى وبينى!.. وما أقربها!.. تطلعت إلى الصوان القابل، إلى دورق المياه، إلى الراديو الصغير. وحقيبتى التى لم أخرج محتوياتها، أما اللوحة

الجصية فعلى مقربة منى. كان من المفروض أن تكون بين حاجاتها الآن، أطرقت، تسالحت، لماذا أقسو عليها؟ ما ذنبها؟ إنها لا تعرفنى، وما أنا إلا فرذ فى جمع، ذات جمال مثلها لابد أن القصاد طرقوا السبل إليها، وأسمعوها من الكلمات أرقها. ألم تقل لى عندما أظهرت البادرة الأولى..

#### «.. وكيف أصدقك ؟؟..».

غير أننى اتكلت على احساسها الأنثوى، فما عندى تجاهها إلا صدق النوايا. بدا لى أن مكنونى سيصل إليها، لكننى كنت أعول على بى. أو أطلب العون منى، فما أضيق الساحة وأصعب الأمر، هكذا اكتمل نهار جديد من عمر الدنيا وأنا موزع. مفرق، متحامل عليها، مبرر لها، قاس ومشفق معا، أتطلع إلى الفراغ. إلى النهار الجديد، لو أغفو نصف ساعة، غير أن جسمى كلما اقترب ولامس المضجع. نأت الخواطر وفرت، هكذا فارقت الفراش وقفت متطلعا عبر زجاج الشرفة. مشتعلا بنصبى، محاطا بوحدة صماء، انحنى ببصرى متمهلا على الحديقة الأمامية، أقصد شجرتى التوليب، أوشك على ذرف وجدى، من هنا كان البدء، بينهما سعت، في مجالهما اكتشفت مدارها، كنت يا أخى أصغى إلى الصمت السارى عندما وقع ما استهدف دفق قلبى، إذ رن جرس الهاتف فجأة، رنينا حادا، متصلا، ماذا.. هي؟ أتدعوني؟ إذن.. هل مرت بما مررت به؟ ألفها الأرق كما لفني؟،أتدعوني لنقابل النهار معا

كما كنت أشرع فى الزمن القديم؟ قطعت خطوتين إلى الهاتف، وعلى ملامحى مشروع عتاب، لا أدرى كيف سيكون جوابى، أمسكت على أنفاسى، غير أننى فوجئت برجل يتكلم لغة لا أعرفها، مجهولة عندى تماما، لم أفهم، قلت بالعربية متجهما..

لا أعرف، لا أعرف..

من هذا؟ من أية جهة؟ ماذا يريد؟ كيف في هذه الساعة؟ خطأ أم قصد؟ محاولة للتأكد من وجودي في الغرفة؟ لا أدرى نفضت هذا عنى، تطلعت إلى ساعتى، الثانية والربع في القاهرة الآن، أضفت أربع ساعات، اجتزت الحد الفاصل بين ذروة إرهاق وبين بدء تعب جديد، يحوى القديم، وليت وجهي تجاه النهار القادم، فت إمكانية القدرة على النوم بمدى سحيق، واجهت الضوء المتزايد، نضاحاً بضرى، بأساى، منطويا على ما استقر عندى من نوى، كنت متستسلما لتوالى مجيء النهار الجديد. فأنا يا أخى حسير!.

# مواقع الشسمب

#### تحاشيتها!

فى الصالة المتوهجة بضوء آسيوى انتحيت ركنا قصيا، مغمضا عينى المجهدتين بين لحظة وأخرى منصتا إلى وتائر تعبى، داخلى ظلال من شجر توليب، وقباب، وفضاءات لا نهائية، ومسارب بعيدة لمياه منحدرة، عما قليل سأجوز الفراغ، تلك أرض ريما لن أطأها مرة أخرى. وهذه ديار لن أجوس خلالها، مقامى بعيد، دنا صاحبى حاورنى، تجنبت الخوض أو التلميح، وعرف هو فالتزم، قال إن إجهادى واضح، قلت إننى أرقت بعض الوقت، لم أبح له يا أخى بسهادى، لم أقل له إننى

ما غفوت منذ صباح أمس، وإن ما أخشاه ألا يتم قلبي رحيله معى، لكم أثقلت عليه، لكم حملته مالا يطيق. ساعات طوال من الرحيل. وها هو إقلاع وشيك، أتأهب لإقلاع مغاير، من شرق إلى غرب، من أرض إلى أرض، من مواقيت إلى أخرى، طاويا خيبة أمل، ونكوص بعد إقدام، سرى في الجمع تأهب، فوق أرض المطار اصطف عدد من الصغيرات، ملامحهن الأسبوية جميلة بادية، يحملن باقات زهور حمراء، ملت مقبلا الطفلة، حدقت إلى عينيها الواسعتين، المقبلتين، هاتان لن أقابلهما مرة أخرى. لن أطالع نظراتهما، تلك لحظة لقاء عابرة، يعقبها تفرق، كتماس الشهب، تعرف عنى يا أخى طول تأملي لهذه اللحظات العابرة، ولعلك محتفظ بعد برسالتي إليك عن الاغتراب واللقيا، لعلك تذكس وصفى لتلك المدينة الصدودية الهادئة. المدثرة بالأشجار والنبات، وخطوى فوق الأرض المبلطة بالحجر، عندما ظهرت شابة، واثقة، متزنة الخطى، قاصدة!. اجتازتني ومضت مبتعدة مخلفة حضورها القوى في الفراغ، خلف ظهورها العابر عندي هياما غامضاواستفسارات شتي، عرفت مثل هذه اللحظات كثيرا فلن أثقل عليك. إلا أننى أقول عن حنوى بالنظر تجاه تلك البنية الصغيرة التي ستسعى بأرض وأسعى بأخرى، وريما لن نلتقى أبدا، كما لم نلتق قط، صافحت القوم، وعند اتجاهى صوب الطائرة الضخمة، الجاثمة، لمحتها، تمضى بين القوم، فارهة، علامة دالة مدلة، تتناول باقات الزهور من زميلاتها، تجمعها. تضبحك تبدو لاهية. فهل لى أن ألوم؟ هل لى

أن أعتب؟ هاهي تمد الخطي غير عابئة بالالتفات حتى، تتخطى البعض، ترتقى السلم وثباء أحرص على تباطؤ. ما أوده أن ألوذ بمقعد منفرد، أن أجاور من أجهله، أغفو ولو ساعة، اخفف من كددى، المقاعد الأمامية مشعولة ،ألمها عند نهاية المقتصورة إلى اليمين، تقف ولم تقعد بعد، حدت إلى الممر الأيسر، تقدمت غاضا بصرى، متحاشيا النظر إلى الفراغ الذي تشعله. وددت سرعة التواري، التدثر بوحدتي، غير أن ما جرى يا أخى عجب. فوجئت بيدها تمتد لتمسك معصمي، تقدمت صوبى أثناء إشاحتي إلى الجهة الأخرى، لم تنادني، لم تلفظ اسمى، إنما قصدتنى، أشارت، ولم يكن بوسعى إلا التلبية متوثب الروح، خافق القلب، صامت، لا نطق ولا قول، إنما كلى بهت وغيبة عن حضورى، رأيت معطفها مطويا. مسندا إلى المقعد الشاغر حتى لا يقربه غيرى، أما ما رقرق وقتى وذرى تعبى فمرأى الزهور، الباقات التي جمعتها من زميلاتها، ثبتتها في ظهري المقعدين الأماميين، وزعتها بالتساوى، في تنسيق بديع، مرة أخرى بسطت يدها مشيرة إلى الزهور كأنها تقول بالصمت: هذا من أجلك.

توقفت، جازت إلى المقعد المجاور للنافذة، وعندما استوت، ولت وجهها متطلعة إلى مالا أدريه، أسلمتنى يدها، فتخللت أصابعها حتى امتزج إحساسى بإحساسها، فلم أعد أدرى أصابعى من أصابعها حتى لو شئت تحريك أصبع لعجزت إرادتى عن تحديدها، كنت أستوى على مهل فى حضور جديد.

اعلم يا أخى أن الأمر لم يكن بيدى منه قدر ولو يسير، لبيت والرضا متمكن منى، فكأن غضبى وحزنى لم يكونا إلا عتابا دقيقا لم ألفظه، أو تمهيدا لما صرت إليه. ما إن جاورتها صامتا، ساكنا، متشاغلا بالنظر إلى الزهور، متأملا في مغزى صفها لها ودلالة الأمر حتى ولى ما عانيته، فكأن أرقا لم يقضني وسمهادا لم يطرقني، بل إنني لمت نفسى لسوء ظني، وتحاملي عليها. لا أظنك تعد هذا ضعفا مني، حتى وإن بدا لك هذا فلا ضير على ولا خجل أبديه، تلك لحظات انتفت فيها الحسابات، حرام فيها القول بما يجب الإقدام عليه، وما ينبغي تجنبه، في حضرتها لا أتقنع ولا استعير. ولا استعين بما ليس عندى. هذا حالى أبسطه كما هو. نقيا صافيا كقطرات الغيث قبل ملامسة اليابسة، ريما تود الإحاطة بما جرى وكان، إنى مذكرك، منبهك إلى أن مثل هذا صبعب تدوينه مفصلا بعد انقضائه، فما يقال يفنى عندما يتلقاه الآخر، وعند استعادته أما النظرة فتكتسى المعنى وتنفذ مندمجة بذات المتلقى، العجيب أن تعبى تذرى، وإرهاق قلبى ولى، منها سرى دفق إلى أوصالى، وشيئا فشيئا لم يعد إلانا، فكأن القوم لا يحيطون بنا، علقت بابتسامتها الثرية، وخضعت لألق عينيها، أما جبينها فبدا رحبا، لا نهائيا، وقامت بيني وبين غمازتيها صلة، انثنيت إلى توالى ابتساماتها، تلك المضمومة منها، أو التي تحاول للمتها قبل انفلاته ربما لا تدرك عقباها، أو الهادئة المساحبة لإيماءاتها، أما هذه التي تضيء ملامحها كلها بضني خفي المصدر، فلها شأن يغنيني.

الأمر شاسع يا أخى، يا أعز صاحب، وريما أفردت يوما رسالة أنبئك فيها بالابتسامات وتعاقبها، والالتفاتات وتنوعها، وانفعالاتها الشتي، والاندفاعات المفاجئة، والبوح، والزمن وما حفل، والوقت الذي جرفني وطواني وأحال ما كان مني إلى دوارس، غوابر، فأدرك يا أخى ما مربى، وفق الله أيامك. ماذا جرى منها ومنى خلال هذه الساعات الخمس،ونحن ما بين الثرى والثريا؟ أقول بعضا من كل، في البدء تناولت سلة فيها لفائف، أرتني ما اشترته فهذا عطر من أعشاب، أتت به من بخارى، وهذا كتاب عن مساجد سمرقند، عجبت، كيف فاتني، شراؤه؟ ضحكت، أخرجت رغيفا أوزيكيا، قالت إن اسمه «نون». فاستعدت مذاق الخبز الذي ظننت أنني غير ملاقيه أبدا، ضحكت مرة أخرى، قدمت زيتونا وعنبا. قالت إنها لا تتناول في العادة عشاءها، لكنها أحيانا تجوع في الليل. فتؤثر الاحتفاظ بطعام يسير، كدت أهفهف فرحا، إنها تطلعني على شيء من خصائصها، قلت إنني منثلها لا أتناول إلا عشاء خفيفا، كنت أسعى متلمسا ولو شبها بسيطا بيني وبينها، هذا حال لابد أنك مدركه يا أخى، لكم سررت عندما عرفت أنها مولودة في نفس شهري، وما بين يومي ويومها ستة عشر يوما فقط، غير أننى تداركت ضساحكا، فرق الأيام قليل، ولكن السنوات شاسعة، عشرين كاملة، صبحها قريب، وأصيلي سار، وداخلي إلى غروب، رددت تاريخي، قالت إنها لن تنسى أبدا، ولما بدأ غيم من وجومى، شردت لحظة، تساطت عما

أفكر؟. قلت إننى أفكر فى المكان الذى سيكون فيه كل منا بعد سنوات عشر، قالت، لماذا تشغل نفسك بما لا نثق من وصولنا إليه؟ ثم قالت، هذه الطائرة معلقة بين السماء والأرض، وخطأ أبسط مما تتصور يمكن أن يضع حدا للنهاية، فلماذا لا نقترن باللحظة؟.

لم أقل لها يا أخى إن اللحظة التى نعيشها سرعان ما تنقضى، لن نمسك بها أبدا، دائما تولى، تفلت، فنحن فى فوت دائم، أما جلستنا هذه وقربنا ذاك، فسيستحيل هذا كله إلى صور نائية، استرجاعها بالمخيلة، لم أقل لها إننى أرى لحظة افتراقى واللقاء متصل، وهذا جل اغترابى، وصميم قلقلتى، لم أقل لها ذلك، لكنها أدركت. فكت رموز سماتى، نفذت إلى لب صنمتى.. قالت مرة أخرى.

«تبدو مهموما»

ثم قالت:

«تبدو متقدما عن سنوات عمرك.»

ثم تساءلت:

«لاذا لا تعرف أنيتك؟»

قالت إنها منذ ثلاث سنوات، أجرت عملية جراحية، رفضت المخدر. أصرت على إجرائها وهي مكتملة الوعي، الألم له حد لا حد بعده، الألم يقتل الألم. لكنها أدركت فيما بعد أنها لم

تطق الغياب لحظة واحدة عن وقائع الحياة، قالت إنها فى رحلة كهذه تضن على نفسها بالنوم حتى تسمع وترى.. قلت لها إننى عندما كنت فى المعتقل منذ عشرين عاما، تأملت رفاقى الستة والعشرين. العنبر ضيق. معتم، والموقع قصى عن المدينة، بعضهم يروح ويجىء. عندما جاهرت بخاطرتى..

«تری أین سنکون بعد عشر سنین؟»

تطلعوا تجاهى صامتين، مفاجئين، ثم حاول كل منهم النطق والتخمين، كانت السنوات العشر تبدو نائية، ممتدة، مسافة شاسعة، خطا الزمن، وانقضت عشر في أثرها مثلها، وتفرق كل منا إلى جهة. وبعضهم رحل عن دنيانا، ومنهم من نسيته تماما مع أننا قضينا أشهرا ستة متوالية معا، مهددين معنا، نأكل من ماعون واحد، ولو أني شئت تفصيل ما جرى لكل منهم لفاض الأمر، لكلت، تقلبت المصائر بهم، وتفرقت السبل، كانت تصغى إلى باهتمام يا أخى لم يقابلني أحد بمثله. ثم تساطت عن السبب الذي أدى بي إلى دخولي المعتقل، ثم سجني، أفضيت إليها وصرحت بما لم أقله تحت وطأة الإيلام البدني، والنفسي، غير أن ما أفلت مني واستوقفها قولي:

«كنا نحلم بتغيير العالم!»

تساءلت بجدية:

«ولماذا .. ألا يمكن تغييره حقا؟»

تطلعت إليها صامتا، كنت عند نقاط معينة أحيد. تذكرت صاحبى، أستاذ الهندسة القديم، الذى يجلس على مقربة، تفاؤله الأبدى، وابتسامته فى أصعب الظروف، وددت القول إن الأحلام فى البداية كانت شاملة، ومع السنوات تواضعت حتى أصبح التعليق بالبديهات حلما. الأمور المفروغ منها. المتفق عليها بين الكافة، التى ظننا فى بواكيرنا أنها لن تكون موضوعا المناقشة، رغبت فى الإفضاء إليها بهذا كله، غير واننى للمت، طويت وأحجمت، فالأمر يحتاج إلى تفسير، وإننى أتيها به، غير أننى مرجئ ذلك، فما أحوجنى أن أعرف عنها.

قالت إنها الابنة الوحيدة، تدرس المعمار منذ سنوات، لكنها تعمل أيضا بتدريس اللغة الإنجليزية، تعيش مع زوجها في بيت من حجرتين، ترتب أموره، تدبر شئونه، تعد الطعام، أحيانا يشاركها أيام الأجازات، إنه رقيق، لكنه شاب، شاب جدا، صغير.

لا تفوتنى نبرة صوتها، مرة أخرى التزم الصمت عند سماع ذلك فالأمر حرج، تلفتت ، والتفاتاتها يا أخى حادة، مباغتة، غير أنها لطيفة الوقع، تلقى عندى دعة، كما يطيب لبصرى عندئذ المكث عند أفق وجهها ألجانبى. له جمال بذاته، يختلف عن حضور ملامحها إذا تطلعت إليها بالمواجهة، باغتتنى، اتجهت صوب يدى، بسطتها، حدقت إلى خطوط راحتى، لم تقل شيئا، عندما بسطت كفها للمقارنة، تدفقت

تجاهها، أحطت بيدها حتى سرى إلى نبض أوردتها الخافت وحرارة جسدها، رفعتها متأنيا، قبلتها، بل قل إننى مسستها بشفتي، غير أنني أقمت، بقيت منحنيا، بدت شاخصة، متطلعة. عندما مست شعر أسى، طارت دقات قلبي بعضها، كبحت زمامی، هذا أقصى ما يمكن صدوره عنی، وجمع على مقربة، بعضهم يسمع ويرى، بقى عناق أصابعنا، وإرتدت مالامحها إلى طفولة، إلى مراحلها الأولى، فأطلعتني. على مالم أره. لا أدرى متى قالت إنها تسبح مرتين أسبوعيا حتى في الشتاء، تمضى للسير في الغابات المتدة، المحيطة بالدينة، عند لحظة معينة، صبعب تحديدها اتصلت الحميمية، وتوحدت الأسباب، فصار كلانا يتلقى عن الآخر في اللحظة عينها، وفجأة، انتبهت إلى تسرب اللحظات منى، فبدأ وعيى بالمغادرة، ووجدى الذى سيعقب الانقضاء. طفت من داخلي ألصان عتيقة، ويقايا أشعار، طلبت منها أن تصغى. فهي لن تخاطب حقا إلا بالغناء، هل تعرف آلة القانون؟اإستفسرت فشرحت موضحا، رفعت إصبعها.. «السانطور..»

قلت إنه يشبهه، غير أن استخراج أنغامه بالأصابع، وليس بالطرق. إننى أتقن العزف. لو بصحبتى القانون لهيأت مجلسا لى فى هذا الحيز الضيق، ولا أكلمها إلا عزفا، استعدت بخيالى مواقع الأوتار. صفرت النغم بفمى، هكذا صرت العازف والمصدر معا، حتى أتممت على مسامعها بشرف سماعى راست أتقنته منذ زمن، صار سلوتى إذا كوانى وجدى، أو طحا بى شوق فى الضلوع عاصف، أصغت دانية منى، هزت رأسها مرتين، ومن أعطافها سرى إلى هبوب، بدأت

أتلمس دربى إلى رائحتها الخاصة، تضاعف وجدى، فنوعت واسترسلت، فلما فرغت، قالت بإشفاق..

«هذا جميل، شجى، لكنه حزين..»

اعتدلت، واجهتها بكلى، في كل لحظة يقلع من عندى وفد إليها ليبلغ وينبئ، قلت إن من كان مثلها لا يخاطب إلا شعراً، بل لابد من إيجاد لغة تخصيها، لا تخاطب بها إلا هي، ليس مثلها مثل. ملت فلاقت جهات وجهها جهاتي، استدعيت من دقائق ذاكرتي شعرا، أنشدتها بعضا مما احتوى حالى، ما تنبأ به شعراء عاشوا قبلي بقرون طويلة، ما عرفوا أنى ملاقيه، اجتهدت لنقل المعانى إلى الإنجليزية، وعندما قالت إنها تذكر بيتا للمتنبى هفهفت فرحا، وافاني إشعاع من عينيها بمدد فبدد تعبى، وسقتنى من منابعها فتقلبت بين حركة وسكون، أبصرت دقائق غابت عنى، أمسكت بما يفصل الظل عن أصله، وأدركت ما بين الصلب والترائب، فاطلعت على التكوين في أوله، كنت غير غائب عن هيئتها الكلية، والجزئية، عن هيئة جلستها، إطلالتها، هيئة تحولها من جانب إلى آخر، هيئة إصغابها، إبدائها العجب أو الدهشة، أو بث إشارة خفية لا أخطئها أبدا. كنت يا أخى كمن ينفض عنه كمونا طال، أو يقصى البلى فيصير إلى عالم يتوقعه، ومالم يخطر على قلبه، أو عقله، ولا جاس بخباياه، ومن أغواري نما النداء مني والحض، أن أقوم، أن أجثو وأقترب. لكن مازال الأوان بعيدا. فإنهم يا أخى ما حجبته وما لم أقيده لصعوبة تدوينه أو تحويله إلى لفظ، لعلك \_ يوما \_ شافعي.

# اندلاع اللحظة

أخى..

من القائل:

بلينا، وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال، بعدنا والمصانع

من ؟؟

هلا أجبتنى ؟.. هلا ساعدتنى؟ دلنى وردد القول، أما أنا فإذا سنحت الفرصة فسأنقشه، سأخطه على واجهة معمار نابع تصميمه من صميمى، لما استوى حضورها عندى. وتأهبت روحى لتقلع من كدوراتها أيقنت أو قل بلورت ما ظل سنين جاثما. أقصد تعلقى بالبناء، وبراسته، وترميم القديم منه، وهذا ما أتقنته، وذاع عنى، إنه الرغبة الدفينة يا أخى فى عدم الزوال، في البقاء. في تثبيت اللحظة التي يستحيل إيقاف مروقها. انفلاتها، فكأنى أعوقها بالحجز. وإن كنت عاجزا عن تأخير حينى، أو استعادة ما أفلت منى. في غمار نشوتى يا أخى، يا أعز الاقربين، على شفا استيعاب عبيرها، والطائرة تميل صوب الأرض، ويدانا متشابكتان، وكتفانا متماستان، اندلع أمامي الخاطر النكد، فتجاورنا يوشك على انفصام والمتاح لي ساعات، ثمان وأربعون ثم يقذف بي عبر الفراغات العلا، أصير إلى جهة. وتبقى هي في جهة، فماذا أنا فاعل؟ مساذا سسأجنى؟ هكذا أرى لحظة زوالي، ونأيي، أرى عين افتراقي معي فنح وردد مع القائل:

إذا هى مرت لم تعد، ووراءها نظائر، والأوقات ماض وقادم فما آب منها بعد ما غاب غائب ولا يعدم الحين المحدد عادم قل معه يا أخى: أمسى الذى مر على قريه يعجز أهل الأرض عن رده

هكذا بذلت جهدي لأداري أساي، ناديت نفسي، أن أتجلد، هذا ليس إلا الفراق الأصبغر، وبعد سباعات يبدأ الفراق الأكبر. قامت بعد توقف الطائرة. أخرجت من حقيبتها غطاء رأس من الفرو تقيلا، نافر الشعيرات، له فرادة. فلم أر مثله. كنت أتأهب لتلقى أول بوادره للوجد بعد الصبابة، لا أقدر على معانقة اللحظة كما أشارت. فكل لحظة إلى بلى صائرة، ولما ارتديت معطفى، وتأهبت لملاقاة البرد الصنقيعي ودعتني بابتسامة، لابد أن تمضى إلى الهندى وصحبه، غابت عنهم طويلا هي المكلفة بمرافقتهم، أومأت صاغرا، أشارت إلى غد، حددت السادسة، أي ساقضي ليلة ونهارا في مدينة تسمعي فيها، تظلني الغيوم ونفس السماء، وأتدثر كما تندثر هي من شتاتها الكوفي، لكنها في مكان، وأنا في أخر أنوء تحت تعبى الذي بدأ بمجرد ابتعادها عني، غصت في مقعدي، محملقا إلى الأشجار المتتابعة، المكللة بالجليد، أخضر، وأبيض ناصع، نقى لا يشوبه كدر، إلى كنيسة زاهية الوانها. الأحمر صريح. الأصفر قوى. الأخضر خصب. أما القباب فسرمدية، إلى ضباب كثيف يخفى نهايات المبانى الضخمة وقممها، كأنها تنهض من دعائم الأرض المبلبة إلى عنصر الغيب، بدأ ضبوء النهار واهنا. والقوم يسيرون في أرديتهم الثقيلة، يمضون فوق الأرصفة إلى غايات شتى، أما غايتي فموشكة على التبدد، ساعات وأغادر، ما تبقى من زمن غير مساعد، كيف يمكن لصلة أن تنمو. ولوصل أن يجرى، إذن.. ما يعنيني أن أبلغ ما عندى، ما

أراحنى أننى كشفت لها قبسا. لو جئت مرة أخرى وهذا صعب، وعر، فهل سألقاها هى، هى، وهل تبقى اللحظات المتوالية إنسانا على حاله؟ عند باب الفندق، فوجئت بها تنزل من العربة، يميل رأسها قليلا، تضم شفتيها، أما الابتسامة فبوجهها كله.

إلى غد.

قالت مؤكدة: السادسة، وبدت لو لذت بسموقها، لو احتميت بوارفها، لكن.. لم يكن من الوداع المؤقت بد، ولا من الانفراد مفر، فإلى من أخلو بعدها؟ رغبت التوحد بذاتى، واستدعاء ما انقرض من وقت، هكذا هرعت إلى حجرتى، محتميا بهدوئها، متوضئا بصمتها، بفراغها، مستلقيا مستسلما للرؤى، بدءا من القباب السمرقندية، والمداخل الشاهقة، والحضور البخارى، وحديقة القصر الصيفى، إلى مشيها، إلى ظهورها بين شجرتى التوليب، إلى تقلبها من طور إلى طور فى ليلة سهرنا الحميمية، إلى أثر لا تلحظه عين يتركه قوامها الباسق فى الفراغ الذى تجوز عبره، كنت أصغى إلى تدفق الحياة فى أوصال المدينة المدرة بالثلوج، والشجر الذى لم يبل اخضراره فى الصقيع، وعندما أغمضت عينى، كانت تغمرنى ولم يكن لى عاصم بعد اليوم.

اعلم يا أخى أن ما ينتهى أحيانا يبدأ وإن كان غير موجود، وثمة ما نراه بالنظر، ونلمسه وندركه بالحواس إلا أننا نفتقده،

وآخر إذا ولى وغاب عنا صار متمكنا منا، وصرنا منه في أمر سديد.

هذا عين حالى الآن، وجوهره ذلك العصر يوم أوبتى من آسيا الوسطى، أغلقت بابى، أقمت أرصادى، لم أرفع سماعة الهاتف رغم توالى الرنين، لم أعبأ، هى على مسافة يمكننى أن أقطعها مشيا. بعد ليلتين أصير إلى قارة. أعود إلى نظام، وتبقى هى هى فى نظام آخر، هذا حالى معها. هذا ما قدر على.

فى هذا العصر الذى أغلقت فيه بابى. لاح خسرى، أدركت أننى أدرب نفسى على فراق يقينى، وأننى أستدعى إلى اللحظات الآتية مكابدة مقبلة، فعبثا قولها. «عش اللحظة»، وبعك من آت قد لا تبلغه، إنما أنا ما كنته، ما جبلت عليه، وعندما ثقل الليل تساملت، أين هى الآن؟ فى أى مكان تخطو أو تجلس أو تتأمل فى عين هذه اللحظة؟ تماما كما سيكون حالى لأماد طويلة مقبلة، برغم إعيائي فى فورة حجبت عنى الإغفاءة واللهجعة، أى من أصابنى؟ أنا الحزين، المبتعد، كنت أدرب النفس على أن ما مررت به اكتمل وتم، مهما جاءت به الساعات الآتية. القادم لا أتوقعه وإن تمنيته، الحق يا أخى، أن شكا روادنى فى وعدها بالمجىء لترانى، وأننا سنلتقى مرة أخرى، على امتداد النهار التالى خرجت، انتقلت، عبرت الشوارع على العريضة، خطوت فوق الثلوج المزاحة فوق الأرصفة، لبيت دعوة العريضة، خطوت فوق الثلوج المزاحة فوق الأرصفة، لبيت دعوة

من صاحب لنا، كنت في كل لحظة، عند كل إيماءة أو التفاتة موقناً أنها ترقبني من مكان خفي، أنها توشك على مناداتي، وكنت مهياً لأن ألبى، حستى إذا ولجت باب النزل الفسيح طالعتني هي، هي بوجودها، بحضورها، بسناها، كانت بصحبة زميلتين ومن تطلعها، من نظراتها صوبى أيقنت أنها لم تقف إلا لانتظارى، ولم تأت إلا لترانى، فشب عندى توق متجدد. ما إن لمحتنى حتى أنهت حوارها، أقبلت نحوى، كانت شاهقة كنصب حى للأنوثة، ترتدى قميصا من حرير، يشى بمشد صدرها. وحزاما جلديا عريضا أبرز دقة خصرها الذي أوشك أن يكون رمزا، عجبت، إذ كيف يمكن أن يحتوى؟ كأن فراغا يفصل نصفها العلوى وقدها السفلي، وعندما تقدمتني كانت تسرى ولا تمشى، أما خطاها فصهرت ما عداها، الأبواب المطلة على المر، والجدران القائمة. والبسط المفروشة، والمصابيح الواهنة، وأرقام الغرف، لم أعد أبصر إلا هي،ولا أرى سواها، وعندما دخلت الغرفة، وعبرت إلى المقعد الوثير، توقفت رانيا، مدمدماً في قراري، كطائرة تدرج ثم تتوقف لحظات قبل الإقلاع. كانت أشواق طال همودها تستنفر، تبزغ، وأحاج لم تحل، وأسرار تراكمت عبر المسيرة ، كنت موشكا على الإفضاء بها، كانت تضوى، أما وجودها الحسى فيلغى ما عداه، انتشت داخلى طاقات عتيقة، وتجددت منابع جفت، تهيأت لنثر درى ومرجاني اتقليب صحفى الأولى، وتجديد أحوالى البالية، لما رأيتها متطلعة إلى، مستفسرة، متأهبة، منتظرة، لمحت البشارة آتية من ضيا عينيها، لم أنثن، لم أضيع لحظة، إنما على الفور بدأت الدعوة.

#### جثوبت!

شيعت لثمي، وتقبيلي إلى كافة ما طلته من عالمها الحسى، بدأت بيديها، وطفت، ثم عدت، أنفاسي زفير بلا شهيق، حتى إذا لمست جدائلها وتنسمت عبيرها انقلبت شهيقا ولا زفير، أثناء قدومنا من أسيا الوسطى تعرفت على حدود أطيافها، رائحتها الخاصة، غير أنى لم أتوغل، لكنى عندما استنشقت نسائمها، هبوبها، تفتحت في صدري طرائق ودروب ومسارب ما ظننت يوما أنها عندى. عانقت رائحتها، تعلقت بها، اقتفيتها في شعرها، في جبينها، ارتميت تحت فتحتى أنفها حتى أتلقى من صدرها خبرا، في وجنتيها اللتين شعتا ضوءا خفيفا حلوا ليس من مكونات هذا العالم. استنشقتها من طيات ثيابها، من أطراف ردائها، كنت أبغى تثبيتها داخلى، ادخار جوهرها، الإمساك بلبها حتى لتخرج من مسامى وأنفاسى، فإذا نأت بي الديار، وتقادم العهد بهذه الانتفاضة، أمكنني استعادة بعض من ديمومتها، تعلقت بيديها، تهجدت نظراتي صوبها، انحنيت ملامسا اصابعها بجبهتي، كنت أخلق طقوسي، لا سابقة لها، ولن يكون، رددت اسمى، اسمى لا غير، انتشيت لما أصلعيت إلى حروفه المكونة مصاغة بنطقها الغريب، تطلب منى أن أكف، أن أتوقف، لفنى صوتها السارى إلى، تراجعت برأسى قليلا، رأيتها في خلق جديد، في كل مرة يا أخى تبدى لي يا أخى ملامح أدركها لأول مرة، عدت أهوى إليها. تجاهها ارتطمت، حططت، طوقت عبيرها مرة أخرى. رائحة يا أخى ليس لها مثل، اعلم يا أخى أنها أمم من روائح شتى، كلها طيبة، مسكرة، فمنها طيب منبعث من ثنايا شعرها، وبقايا عطرها، وإشعاعات وجودها، وثناياها النائية، هذا يدق عن الإصاطة، يستعصى على الوصف، لو أنى قدرت على الاستعارة، ولو قبسا، لاستمر بعثى ونشورى، لو أعاننى الدهر على الوقوف عندها مرة أخرى لبلغت ما انطوت عليه الفكرة، لجاوزت مسافة القدرة، لتجدد عطائى بغير حساب.

#### فالبريا..

ناديتها همسا، فجاوبتنى بالنظر الطوم، رجوتها أن تقف، لبت يا أخى لبت، سالتها أن تخطو، فلما جاوبتنى، حاولت معانقة الفضاء الذى اجتازته، الذى عبرته، فلما أعيانى الأمر. قبلت مواقع الخطى، عندئذ انحنت، قابلتنى بعينيها، لاقتنى بنظراتها، أشرفت، حنت على حنوا، أطلت، وكنت أعى أن قدرى يكمن فى إحدى هذه الطلات. درجت نحوها، ساعيا إلى روح وريحان، حاولت النفاذ عبر عينيها، فأقلعت عبر رياض، ومفازات، ولست قمم أشجار نادرة، وجزت وديانا وبيدا، وطفت بمدن لم أطأها، وفاتتنى أرض لن أبلغها إلا بشق وصحاريها، غير أن وفاضى ارتد خاويا. لم يحط بشىء، لكن تفجيرى دام، لم يبلغنى كدد، حتى تعجبت فيما بعد، أكان هذا

كله منى؟ حمت راجيا حول وجنتيها، لثمتهما بشفتى، عاودت النظر، فلما أيقنت من وصول طائرها، وفضضت بريدها، بركت على شفتيها. وأنزلت متاعى وحملى. دفعت لسانى إلى دف، فمها الوردى، فكأن شقا منى ارتد جنينا، كأن الوجود عاد سيرته الأولى. وعندما تطلعت إلى عينيها، أيقنت توفيقى فى إبلاغ الرسالة. وأن المجاوبة أتية والتلبية على وشك، لم تكف عن ندائى باسمى، مطالبتى أن أهدأ، لاح فى صوتها إشفاق وحنو. رأيت عينيها تسكبان رحيقا نحوى، ورحيقهما يا أخى لو تدرى عجيب.

أعرف يا أخى ما يجول بخاطرك لحظة اطلاعك، عند إدراكك سطورى هذه، ولكن صبرا يا أقرب صاحب، وإن كنت في بعد، صبرا، فإنى أبوح بما أخفى وما أبطن، وإنى لمسرك لك. ولكن قبل ذلك يجب أن تصغى إلى ما أرغب تفصيله حول نظراتها تلك.

افهمنى ولا تتعجل يا أخى، نظرها إلى المصحوب بترديد اسمى، إنما يعنى أموراً شتى، كانت كلها على مقربة، وكنت دانيا، جاثيا، أرقها، وترقبنى، نظرها يتردد بينى وبينها، منها إلى. نظر أضفى أطيافا على ملامحها، على رونقها، أكد لى قبولى عندها، وللقبول يا أخى إذا تم شأن عظيم، لكنه قبول مشوب بحيرة مشروعة. فلم يمض على تكوكبنا بمقادير دنيانا إلا قدر يسير، ربما حيرة وليس ترددا، في نظراتها أيضا حث لى وحض، أن أقدم، أن أشرع حتى يصل الأمر إلى مداه، إلى محطه الأخير، أن يتوالج كونانا. لم تردني، إنما أباحت لى

كوكبها الدرى، حتى إننى جست بيدى خلال الأكم والروابى، فلا ينقص الأمر إلا دفعة يسيرة متوقفة على. ولم أقدم، لم أفعل، مع أنى الطالب وهي المطلوب! ستقول، وفيم الإحجام؟ فيم التقاعس. هنا أقول لك، افهمني، وأدرك ما عندي، لم أسع إلى المنهى، قد يبدو غريبا هذا، ستسألنى، ألم ترغبها؟ أقول لك إن ماشب عندى حريق، ومن أمسكت النار بثيابه، كيف يهدأ؟ لكنى بقدر ما رغبت، بقدر ما أحجمت، فانصهار كينونتنا لن يقدر له الدوام، ولم أكن أسعى إلى اتصاد عابر، في ظرفي ذاك. لو نلتها ونالتني، ربما انتهى حومى، وربما وضع الحد الستمرار اقترابها منى. لم أقصد الوصول إلى المحط الأخير. إلى لحظة همود حتى وإن جاءت بعد ارتواء، لم تكن بالنسبة لى نقطة عبور، ولا جسرا مؤديا، وعندما تعانقنا مال كل منا على الآخر يعتصم به من لحظات آتية ستجرف ما نحن فيه، لا يمكن ردها، وكنت أحتمي منها لحظة مرورها بالعناق، بالإحاطة بها، مدركا أن هذا لن يستمر لأن الظرف معاكس، وهذا رغما عني، وعنها، أما إذا مددت الخيط إلى منتهاه. فلن يتبقى شيء، سبب ثان يا أخى كنت حريصا حتى لا يتملكها الظن أن هذا ما سعيت إليه لا غير، ولكن ما أردت توصيله وعورة هيامي، وشموليته، وشدة توقى، هل فيهمت عنى يا أخى؟ لا تفوتنا الإشارة إلى حدة وعيى بقصر المدة، ولم أكن قادرا على التنبق بما سيصير إليه حالى لوصار الأمر إلى غايته، ريما ألقيت بكافة المحظورات جانبا. ربما اختل يستورى، وآثرت الهيام

على وجهى إلى أبدى قربها، أهجر ديارى، وأخترق حاجن العقل، لك أن تتصور يا أخى ما صرت إليه كنت أدور حولها، أنا الجزى، وهى النواة، وما من اتحاد، كأنى من طال بحثه عن نبع الحياة، حتى إذا بلغه، لم يدر أنه بغيته فتجاوزه دون أن يحسو منه، وبعد الفوت أدرك خسرانه المبين. كأنى طائر الرخ الذى علق له السندباد قطعة اللحم فى طرف العصا مدها أمامه، موجها إياها إلى الجهة التى يرغب، والرخ يطير لعله مدركها، لعله مطعمها. ولكن عبثا التناول.

لعلى وفقت في إبلاغك كنه الأمر.

اعلم یا أخی أن النظر تهادی بیننا. وعند لحظة بعینها ذوت حیرتها، أیقنت باطلاعها علی مکنونی، هکذا احتوت رأسی بین یدیها، ملت حتی آویت إلی صدرها. آنست منه ماوی، راحت تخلل شعری بأصابعها، رددت. «رمادی.. رمادی..»

أوشكت على رؤية ملامحى فى نغم صوبها، ما فى رأسى من شيب. كنت أبسط تاريخى كافة أمامها. ترفع رأسى. تحدق إلى..

«حزين.. لباذا هذا الحزن كله؟

ثم قالت:

«لم تبق إلا ساعات وترحل..».

دثم قالت:

«ساراك غدا. سابقى معك حتى الرحيل..» ثم قالت.

«فى الساعة الثانية عشرة، سأكون فى مبنى الاتحاد..» قالت ونسيمها يسرى فى ثناياى، مثيرا شوقا جامحاغير ذى عوج..

«نلتقى هناك..»

تراجعت قليلا. رأيتها حانية،مطلة، مشرفة على، محيطة بى، لم تلفظ إلا همسا. لا يمكننى تفصيل ما قلته، أو ما قالته لى، كانت تميل على، تزققنى الألفاظ، تطعمنى مسك الحرف كما يهدى طائر الحمام الحب إلى فرخه الصغير، على مهل كنت أتحول إلى عناصرى الأولى، بينما وجدى يبدأ قبل بدء البعاد. فهل أتاك ما كان منه عندى منذ أبد أبيد؟

# الوجسيد

.. اعلم یا آخی ـ صبرك الله وخفف عنك ما یسبب لك بأسا أو ضراً ـ أن الفراق حق، والبین حق، وأن التنائی حق. كل مجتمع مصیره إلى افتراق، وإلا لما كان اجتماع أصلا. فلم أرها بین شبجرتی التولیب إلا لأنی فارقت دیاری وارتحلت، لكن، فرق بین إدراك ذلك بالعقل، وأن تعیشه، فرق بین وعیی به. واكتوائی، اعلم یا صاحبی أن الأصل فی الأشیاء التفرقة.. هكذا بدأ وجدی واشتد، وأوعره ما جاء بعد تباعد دیار، وانعدام یقین من أوبة أخری، هذا موجع. الوجد یا أخی شدة الشسوق، ولا یكون الشسوق إلا إلی غائب، وطول الوحشة

يضاعف المسرات، هذا ما صرت إليه بعد حين، عندما عدت إلى دياري أغمضت عيني في ليلتي الأولى، أشبه بالطافي، المحموم في فضاءات رحبة وما من شيء يشده، كان فرحي بإدراكها. والوصول إليها. وفهمها عنى، مازال ممتدا. غضبا، فكأنى سأصحو فألقاها بجوأرى، أخرج من بيتي فكأنى ذاهب إلى لقائها، أينما وليت وجهى أراها مشرفة على، مرة تلوح هيئتها كما شهدتها في آخر لحظة، وهي تقف أمام الفندق. وفي ملامحها شجى، ترتدى معطفها الأسود، تدس يديها في جيبيه، حاسرة الشعر، غير عابئة بالصقيع، بعد استقراري في العربة، خطر لى أن أغادرها، أن أخطو ثلاث أو أربع خطوات. أمد يدى فألسها، أو أصافحها مرة أخرى، أستوثق من كينونتها المادية، غير أن الرحيل بدأ، فلا مفر، كنت كالظامئ المقيد المرغم يبسط نظره إلى الماء وما هو ببالغه، وقفتها هذه تعتقت في خلاياي، فلكم استعدتها، وفي كل آونة أرى مالم أطلع عليه من قبل، وعندما وصلت العربة إلى المنحنى، حيث قام أول حاجز مادي حال بين بصسري وبينها، وخطر لي أنإاستأذن مرافقي، أن أنثني لحظات، غير أن ميناء الإقلاع بعيد، والوقت يمضى بى إلى اتجاه آخر، لا يؤدى إليها أبدا، أراها الآن يا أخى لحظة تدويني هذا، فأكتشف في وقفتها تلك حزنا أعمق، وميل قوامها إلى الأمام، وتهدل كتفيها، لمحت في صالة الفندق ذوارف مطلة من عينيها فتحاشيت التطلع إليها. هل تفهم عنى إذا صارحتك، بودى انقضاء هذه اللحظات

الختامية؟ كان لابد من توقيع أوراق، وتسديد رسوم، وتوديع معارف، التأكد من وجود أوراق السفر. بينما تتحرك هي بمقربة. تكف إذا توقفت، وتمشى إذا مشيت، لا تتبادل الحوار إلا عرضا، كنت أؤدى هذا كله وكأن شخصا غيرى انبعث من داخلى لينوب عنى، ليبتسم لهذا. ويؤكد ضرورة تبادل الرسائل لذاك، كان وجودى قربها على مرأى منها في هذه اللحظات الختامية كعدمه، كذا وجودها بالنسبة لي، كلانا في مواجهة الآخر. لكن الانقطاع مقرر، وعندما يصبح التنائى مفروغا منه، لا راد له، ينتفى الوجود وتنعدم الكينونة وإن قامت، جربت هذا يا أخى عندما وقفت يوما أمام جثمان أمى، كانت متمددة، مغمضة العينين، أوت إلى أبد، ألمسها، لكنها لم تعد من هذا العالم، أميل لألثمها. لكنها بعد ساعة لن يكون بوسعى أن أناديها فتجيبني، وجودها غير موجود. وهذا شبيه بحالي مع تلك البنية في لحظاتنا الأخيرة، علما أن فراق الحي أصعب من فراق الميت، لأن الأمل يندثر بعد حين أما الحي فيظل التعلق به قائما، إنها تحضرني يا أخى تتمثل في. أرى تك اللحظة الوداعية. هذا الصرح من الحيوية أدركه ميل، آيل بسببي، وجهها الجميل يضاعف الأسينة، خاصة والليل مكتمل، وياقة الفراء تؤطر عنقها الجميل، لم أدر أنها ستلازمني مددا أضعاف ما قضيته معها من زمن حسى، فلم يكن ما قضيته معا إلا لحظات معدودات. ولم يكن تلاقينا إلا كتماس الشهب المارقة في اتجاهات منضادة، غير أن كلا منها أودع الآخر

لهبا، وجمرا، هكذا يا أخى نمت عندى حالة الفرح الغريب هذه فى الأيام الأولى لعودتى، كنت أصحو مبتهجا متطلعا ببهجة إلى الآتى، غير نى صدود كأمرى قبل لقائى بها، أعى نأيها عنى، لكن لا يفزع قلبى. ولا تهرع روحى. إنما أقدم نشيطا، راغبا فى رؤية صحبى، والمضى إلى الأمكنة التى أفضل البقاء فيها منفردا، أقلب حاجاتى التى صحبتنى فى سفرى مبتهجا، قبل مفارقتنا الغرفة رجوتها أن تمسك بحقيبة سفرى، وحقيبة يدى. وحلتى التى أرتديها. والأخرى التى قالت إنها تفضلها، وكتبى. ودفتر ملاحظاتى. وغطاء رأسى، وجواز سفرى، حتى ينتسب كل شىء يخصنى إليها. وحتى ألامس مواضع مرت عليها أناملها، وأنفاسها لعلى مدرك أثرا. لعلى أرى ما لا يمكن رؤيته بالنظر، دام انطلاقى هذا أياما معدودات، صعب على إحصاؤها بدقة، لكننى بقيت خلالها غير منتبه إلى السافات القصية، لا أدرى ما سيصير إليه نبئى بعد حين.

إذا لاقيت صاحبا أود لو حدثته عنها، أو أدير الحديث إلى وجهة تمكننى من إيراد تفاصيل متعلقة بها، غير أنى دائما أقف على شفا البوح، فمما لزمته بعد هذا العمر أن أكتم وأحجب، كانت تملأ على جهاتى. أتوقعها مقبلة نحوى. تفتح بابا مكتبى، تلج فراغه دافقة الحيوية إلى روحى فأشب بعد إشعالها الجذوة، بل أتمهل أحيانا كأنها نادتنى وفى الزحام يصير وجودها قويا. حتى أوشك على تلمس جسدها الضاج قربى. كأنها تسعى حولى كأنها توشك أن تدنو منى، كأنها

مقبلة، مبتسمة، مادة اليد، مصافحة إياى، كأن لقائى بها مفروغ منه.

صرت أتوقعها كما بدت ظهيرة ذلك اليوم فى حديقة الاتحاد، أخبرتك يا أخى أنها أفضت إلى ببقائها يوم رحيلى، حددت مقر اتحاد الفنانين مكانا، أما الوقت فدار حوله همى، طوال الليل المتبقى بعد انصرافها، رحت أستعيد ما تبقى منها. ما أودعته فراغ سكنى المؤقت، غرفة الفندق، فى مطلع النهار الجديد طوقنى شوق، مسنى إليها أول حنين، هرعت إلى المكان الذى لزمته معظم الوقت، قبلته، إلى موضع جثونا فلثمته، كنت أتعجل مرور الزمن واستبطئه، فما خلا منها أرغب انقضاءه. وما اكتمل بها وددت ديمومته، ولكن يا أخى هل يدوم شىء أبدا؟

خرجت إلى فضاءات المدينة الفسيحة، المجللة بالجليد، طفت متاجر البضائع الأجنبية باحثا عن عطر تفضله. وعندما لمحت علامته تناولته، ضممته. قام بينى وبين القارورة الصغيرة أمر ضاص. مررت الموعد المحدد بمدخل المبنى. طفت الشوارع المحيطة صقيع وعر، وبرد لم أعتده، لكن ما خفف عنى أن كل خطوة تقرينى إليها، كنت أمشى محاذرا الجليد فوق الرصيف، متدثرا بمعطفى، مسدلا غطاء رأسى. جزت البنايات الهائلة، والمداخل، والنواصى المؤدية، حتى اجتزت الباب الضارجي الفسيح إلى المر الدائرى الذي يتخلل الحديقة، بالضبط الثانية عشرة، المقاعد مثقلة بأكوام من ثلج هش، تحسبه بالنظر صلدا

حتى إذا لمسته أو أمسكت بحفنة منه تذرى، تماما كغياب وعيك بعض اللحظات، أثارت نصاعته عندى بهجة غامضة. تذكرت صاحبة لى تقيم فى مدينة نائية، قالت لى يوما إنها تتفاءل بنزول الثلج، وقفت متطلعا إليه، منصتا، الشتاء يضفى بعدا غامضا على الموجودات، لعلى ألتقط إيقاع مرور الوقت، الزمن، أو ذلك الخفى المبين الذى يجمع ويفرق، غير أن ضجيج المدينة المندغم. المدوم، حجب وأبهم.

سمعت خطاها. صوتها يناديني دهشا، مبتهجا، التفت فرحا، فوجئت، لا ترتدى إلا قميصا من صوف خفيف، اجتازت الحديقة نحوى حاسرة دون غطاء رأس. دون معطف. كيف تخرج هكذا. أشارت إلى ساعتها..

«الثانية عشرة تماما..»

أشرقت، أجبت..

«طبعا»

مبتسمة، متهللة، ضاجة بالفورة الحيوية، تصوريا أخى لو امتد الأمر عدة من أيام أخر، تصور توالى ظهورها، تنوع إبداعها وطلاتها وجميل لفظها المقتصد. في كل مرة تجدد، وتهلل مغاير، وتعاقب تعبيرات على الملامح التى أخذتتى حتى عن نفسى، غير أن لهذا اللقاء الأخير معزة ومنزلة، عند تواجهنا اختلف الوضع عن الرات المنقضية، فبعد أن دنا كل من الآخر الليلة الماضية، بعد تماس كونها بعالى، صار عندها منى، وعندى منها، امتد وقت، ومودة، وصلة، أما قربها منى

فله خصوصية أخص، ضاج، فواح، مشع تجاهي، فكأني بالنظر ألمس جسيدها، أتوسيده، هذه الوقفة، تلك الطلة. قربها. ترحيب عينيها، علق بي هذا كله، صار مددي في قفري، وزادي في بيدائي، وخلال أيامي التي تمكن فيها الفرح المريب منى طال توقعي لظهورها، كما بدت فجأة في هذه الحديقة، لم يكن وعيى بفقدها قد بدأ بعد وهذا حال خبرته، لكن في ظروف مغايرة مختلفة، وإنى لقاص عليك نبأ منها لعلك مدركي. اعلم أنه بعد رحيل أمي. ورحيل أبي، انقضت أيام ثقال لا يمكنني إحصاؤها الآن، كنت أهيم خلالها في الطرقات غير واع بالفقد، غير مصدق، متوقعا ظهورهما عند أي منعطف، أو طرق أبي بابي كما كان يفعل. أو دخولي صالة البيت فأجدها في انتظارى، شيئا فشيئا بدأت أنتبه للفقد المحتم، وإن ما كان لن يكون. إن أصعى إلى الصوت الذي ألفته، وإن ألامس اليد التي عرفت، انتبه يا أخى إلى ما قلته لك، انقطاع الرجاء من لقاء الحي أصعب، فمن رحل إلى أبد يبلغ المدى بأهله وصحبه حدا ينوسنا، فما من إمكانية قط، وهكذا يفضى اليأس إلى النسيان، لذا يقولون إن كل شيء يولد صفيرًا، عدا الحزن على الميت فإنه يبدأ كبيرا ثم يضمر، أما فراق الحي فهذا هو البين عينه. والباساء والضر، خاصة إذا تباعدت الديار، وشط المزار، وأدرك الوهن أملا في لقاء، اعلم يا أخى أن الأيام الأولى التي حدثتك عنها شبيهة بالخروج من دفء الغرفة إلى الصقيع، جربت هذا. بعد الخروج تنقضى لحظات لا يصلك فيها شدة

البرد. ثم شيئا فشيئا يسرى، حتى يلفك فترتجف، إنها أشبه باللحظات الفاصلة بين وقوع الصدمة والشعور بالألم الجسمانى، في هدأة انفرادى ذلك العصر. ألقيت بذاتى في عينيها الواسعتين، الفسيحتين، فجأة غزانى خوف غريب، متى سأراها، وما الحال الذي سألقاها عليه، قلت:

«أخشى الموت، وإلا أراك..»

بادرتنى على الفور، رنتها عاتبة، شاكية قولى ..

«لكنك يجب أن ترجع إلى..»

اعلم يا أخى أن الوجد يبدأ مع اكتمال الرحيل، وتباعد الديار وانعدام اليقين من الأوبة، هذا عين الخطب الموجع، شيئا فشيئا بدأ فرحى يذوى ويبدأ وعيى ببعدها، بالمفازات. بما يفصلنى عنها من معاضع وبرارى وقفار وفلوات وخراب بحار، وتلال، ارتفاع وانخفاض. ومراع ومدن. وهذه مواضع ستتبدل يوما. فالبحار ستصير جبالا والبحار ستصبح رمالا، فلا شيء يبقى، إذن.. فما أبعد التلاقى، وطول المسافات، واختلاف النظم، وريبة العسس فما أتعس وما أظلم، تطلع واختلاف النظم، وريبة العسس فما أتعس وما أظلم، تطلع الزمان يوحدنا، ولا المكان يجمعنا. فماذا بوسعى أن أفعل؟ حتى إذا انقضت شهور، وعادت الفرصة، وساعد الوقت، فهل سئلقاها؟ ريما تكون على سفر، أو في شغل عنى، أو عرض لها عارض أحالني إلى مصادفة جد عارضة في حياتها المتدفقة. وإذا دنوت وقمت واقفا أمامها، هل سئلقى من عرفتها؟.

كنت ألمح لك دائما أن الإنسان فى الثلاثين غيره فى الأربعين، وأننى فى الخمسين مغاير لما كنته فى العشرين. تذوى أمور وتستجد أشياء لم نتوقعها من قبل، لم تدر بخلدنا يوما، تنزوى أصول لم نتوقع قط تلاشيها. أذكر قولك إن الجوهر لا يتغير. صحيح يا أخى، لكن هل تظن أن اللب قصى؟ مستعص على التغيير؟.. أقول إن الأمر غير يقينى، الآن أطيل النظر إلى ما فات، ما انقضى أطول مما تبقى، أما هى فتسعى بعيدا عنى، ويبدو ما ينتظرها بعيد المدى..

لما اكتمل وعيى يا أخى بالبعاد صرت إلى شجى، إلى أسى، هكذا ناء الوجد، صرت أسعى إلى كافة ما يمت إليها، قرب أو بعد، حتى الإذاعة التى تتخذ من مدينتها مقرا، اعتدت الإصغاء إليها، أحاول جاهدا تمثل المذيع، رسم ملامحه من صوته، ربما يسكن على مقربة منها، بإمكانه لو أنه يعرفها لسعى إليها، أن يبلغها بعد دقائق، صرت أتفحص الخرائط، أضع العلامات، بخارى، سمرقند، طشقند.. موسكو، تحركنا من هنا إلى هنا، اكتمل ظهورها في مدينة. وتعارفنا في بخارى، وشرعنا في سمرقند، وفي العاصمة الكبيرة جرى التلاقى والتفرق. أما الحنين والتذكر فله قاهرتي الحانية على، التلاقى والتفرق. أما الحنين والتذكر فله قاهرتي الحانية على، الثائة، صرت أقعد في جمع يا صاحبي فأكاد أسمع سعيها البعيد. توشك أن تقترب منى حتى أتأهب لتنسم عبيرها المفقود، المتفرد، أدرك بغتة الاستحالة، فأفارق الصحبة. أبتعد

عمن أعرف. أستقبل وحشة الطرقات. أمضى بلا هدف، بلا مقصد، حولى حشد، لكنى فرد، متوحد، أحيانا أمضى إلى صاحبى، من رافقنى رحلتى، من راها، من حادثها، واطلع على بعض مما عندى، حتى إنه صار إذ نلتقى بسألنى ضاحكا..

«.. أنت هنا أو هناك..»

فأجيبه مبتسما..

«في الأمر وحشية..»

بعد نزوعى إلى شيوع أمرى، إلى الإفضاء بما عندى لكل أحد ارتددت إلى، أما حضورها عندى فصار مختلفا عما جرى في الأيام التالية لعودتى، أحيانا تبدو فجأة، ليس أمامى فقط، وإنما حولى، أصغى إلى تحفظها على تبادلنا الخطابات، استعيد ملامح حذرها البادى، فأنا عند قومها أجنبى، وما أكثر الريب،!! غير أنى إثر انقضاء أيام الفرح. ويدء طرقات الوجد، لم أبال، رحت أشيع الرسائل. مرة في الصباح، والثانية عند الظهر، والثالثة ليلا، أكثر من شهر كامل، أحيانا لا أخط إلا التحية، وكأنى استعيض عن نطقى بكلماتى المكتوبة..

ولم اتلق ردا، لم تصلني إشارة..

مع بدء الشهر الثاني والسابيع عديدة لم أتخلف يوما عن تشييع رسالة عند مطلع كل يوم..

ولم تصلني مجاوبة، لم ترتد رسائل إلى ..

كنت كراكب سفينة، تبحر مبتعدة عن المرفأ، والميناء

كنت كراكب سفينة، تبحر مبتعدة عن المرفأ، والميناء يتضاءل، تغيب ملامحه، تختلط مبانيه، تصبح تضاريسه مجرد خطوط لا تنم عما تحتويه من حيوات ومصائر. حتى إذا بلغت السافة حدا تداخل البحر في البر. وطغت السيولة والديمومة، فيبدو ما كان وهما.. والبحر يطغى، ليشمل حتى الأفق..

دام حالى مدى، ولا إشارة، ولا إيماءة خطحتى، مع توالى المسافات انتهى بي الحال إلى المناسبات، فمن ذلك رأس السنة، وقدوم الربيع، ويوم مجيئها إلى العالم، ويوم اكتمال ظهورها بين شجرتي التوليب، أحدق إلى العنوان، هذا خطها هي، الشارع، الرقم، كتبته عندما كنا نجوز الفضاء عائدين من آسيا، إذن.. العنوان حقيقي، والبد التي خطته حقيقية، والوجه الذى دنا وابتسم عند تقديم الورق له كينونته، ألم أقترب؟ ألم أحدق والامس؟ عندئذ يتوهيج داخلي يا أخي فأوشك على استعادتها عندما احتويتها، عندما طويتها بين ذراعي، عندما أقلعت صوب عينيها. صوب شفتيها، عندما تموج جسدها وتحرك متبعا تناغمه الداخلي لينبئ أنه طوعي، وأنه ملب إن إردت. إن دفعت الأمر قليلا، إن خطوت خطوة يسيرة، غير أن الوقت المحدود، والفرصة غير المساعدة، والرحيل الوشيك، وما سيطر على فكرى ويقيني، أن بقاء هذا الوله في عدم اكتماله، هل أخطأت؟ لا أدرى .. ولكن الشك يعاودني مع ضياع المدة، أمضى إلى ما قدمته إلى قبل أن يتخذ كل منا طريقه، الساعة العتيقة ذات الجرس الخزفي، أستعيد قولها إذا قرعت الجرس

يوما، فسيصلنى صداه أينما كنت. أمسك الساعة أخرج إلى صحراء الصبمت الليلى. أهزها، أصغى إلى الرنين المعدنى إذ يتلاشى، أطيل إصغائى.. ما من نبأ!

عرفت الانصراف المفاجئ وأنا في جمع، إذ يتدبب وعيى فجأة. أنها نائية، قصية، وإن اللقاء صعب، عندئذ أدخل في هجاج لما يتملكني من يأس اللقيا، ومن انعدام إمكانية مشاهدتها مقبلة على، أو حانية بنظراتها، أو مجاوبة بحركاتها النغمية. حيث يتخذ جسدها المطواع، الفاره، أوضاعا عجبا، أو سكون ملامحها عندما طلبت أن نقضى الدقائق الأخيرة صاملتين، يتطلع كل منا إلى الآخر، يتنزود كل صاحب من صاحبه، ثم أهدتني ثلاث زهرات، هكذا.. أستعيد تحديقها إلى، وأحيانا أوشك على الإصفاء إلى سعى عبيرها نحوى، هذا أصعب الوجد يا صاحبي، فلكم أمضيت الوقت مستنشقا نسائمها. من ثيابها، من راحة يدها، من خصلات رأسها أتأهب لوفودها على. أقف صامتا، متطلعا إلى الجهة التي أتوقع منها القدوم والورود. وإذ يكتمل وعيى بأننى ما كنت أسعى للاندماج إلا بالصورة، أفز من مقعدى راغبا في اختراق اللاممكن، وإذ أنوء أرتد خائبا، مستعيدا نظراتها. حنوها. مستفسرا. متسائلا، هل ما جرى كان حقيقة أو وهما، وهذا ما أمر به الآن، هذا دافعي لمخاطبتك أنت دون غيرك، فلم يعد لي من الأقربين إلا أنت وإن بعدت المسافة، وطال زمن غربتنا عن بعضنا، فما وصفته، وما سريته، وما رويته، لم يكن إلا محاولة

أيضا للملمة ما تبعثر، لاسترجاع ما غلب عليه الوهم واللايقينية. وإن ما كان حقا. وليس برقًا لمع، أو شهابا مرق، وإلا فأى وجد هذا يبحر داخلى؟ ويبقينى نائيا عن الخلجان والمرافئ الآمنة، أحيانا أنتظر مرات هبوبها على وأتمنى أن تحل بى، فينزل على قلبى بردا وسلاما، أشبع بغير امتلاء، كما حدث ذلك الشيخ الجليل، عن حاله، قبل عدة قرون زمنية، إذ قال ما نصه يا أخى:

«وقد بلغ بى قوة الخيال أن كان حبى يجسد لى محبوبى من خارج لعينى، فلا أقدر أنظر إليه. ويخاطبنى وأصعى إليه وأفهم عنه، ولقد تركنى أياما لا أسيغ طعاما، كلما قدمت لى المائدة يقف على حرفها وينظر إلى، ويقول لى بلسان اسمعه بأذنى.

### «تأكل وأنت تشاهدني..»

فأمتنع عن الطعام. ولا أجد جوعا، وأمتلى، منه حتى سمنت وعبلت من نظرى إليه، فقام لى مقام الغذاء، وكان أصحابى وأهل بيتى يتعجبون من سمنى مع عدم الغذأ، لأنى كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقا، ولا أجد جوعا ولا عطشا.» هذا ما دونه الشيخ الجليل، وليتنى مثله، قنعت بما كان عليه، لذلك أولى وجهى صوب اللاجهة، متوقعا اكتمالها أمامى، كما كانت عليه فى اللحظات الدانية من افتراقنا، ورأسى بين راحتيها، عندما قلت لها..

«أخشى الموت، ولا أراك.. فألقت في سمعى قولا جميلا، حزينا. «لكنك يجب أن ترجع إلى..» ولهذا أسعى يا أخى، بلغك الله ما تتمنى..»

جمال الغيطانى مارس ـ يوليو ١٩٨٧

مطابع الميثة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٥/٥٣٨٤ I.S.B.N. 977-01-4453-3



# 8 Williams

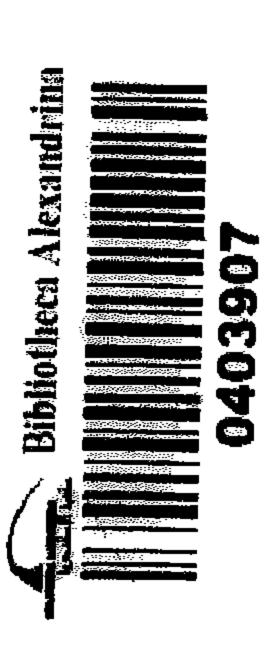



مطابع الهيلة المصرية الحامة للكتاب



بسعر رمزى جنيه واحد بمناسبة مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٥